

مَّبَطَ نَصَّهُ وَالْجَمَّىٰ بِهِ كَلِي بِي مِنْ بِي جَلِي بِي جَرِّلْ الْمِيلِ لِلْفَكِينِ لِلْفَائِمِي لِلْفَائِمِي لِلْفَائِمِينِ لِلْفَائِمِ كِلِي بِي بِي بِي مِنْ إِنْ مِنْ بِي بِي جَرِّلْ لِلْمِيلِ لِلْفَائِمِي لِلْفَائِمِي لِلْفَائِمِي لِلْفَائِمِي



الشرح والإسب على أصول السنة والدسي

### دُو فِي السَّلِّ مِعْ مَجْفُوظَهُ جُفُولُ الطَّبِعَةُ الأُولِيُّ الطَّبِعَةُ الأُولِيُ

معاهر/P۰۰۲م

رقم الإيداع: ٢٠٠٩/٣٨٨٨

## الدَّارُ الأَثَريَّةُ

### عَمَّان ـ الأزذن

خلوي : ٧٩٥٩٤٣٤٥٦ / ٢٩٠١ - تلفاكس : ٢٥٦٥٨٠٤٥ / ٢٦٢٠

صب: ٩٢٥٥٩٥ ـ الرّمز البريدي : ١١١٩٠

alatharya١٤٢٣@yahoo.com : البريد الإلكتروني

الدَّارُ الأَثَرِيَّةُ



ومجانبة المُخالفين، ومُباينة أهل الأهواء المارقين - وهو المشهور بـ«الإبانة الصُّغري» –

> للإمسام أبى عبد الله ابن بطسة العكبري -المتونى سنة (٢٨٧) هـ -رحمه الله -

> > ضبط نصه، واعتنى به

عَلَى بِنْ عِينَ بِنَ عِينَ اللَّهِ مِنْ عَبِدِ الْمُحَمِيثِ البِعِسَ لِبِي الْأَشرِيّ



### متسدمة

إِنَّ الحَمْدَ لله؛ نَحْمُدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِالله مِنْ مُضْرِلًا الله مِنْ مُثرورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله - وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ -. وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ -. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِنسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاّة لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾.

وَيَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا. يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا. يُصَلِح لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعُولُواْ فَقَدْ فَازَ فَوَزَّا عَظِيمًا ﴾.

فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وأحسنَ الهديِ هديُ محمد ﷺ، وشرَّ الهديِ هديُ محمد ﷺ، وكـلَّ وكـلَّ بدعـةٍ ضـلالةٌ، وكـلَّ ضلالةٍ في النار.

### أمسابعسد:

«فيا إخواني؛ عَصَمَنا اللهُ وإِيَّاكُم مِن غَلَبَةِ الأَهْوَاء، وَمُشَاحَنَةِ الآهُواء، وَمُشَاحَنَةِ الآراء، وأعاذنا وَإِيَّاكُم مِن نُصْرَةِ الخَطَأ وَشَهَاتَةِ الأعدَاء، وأجَارَنَا وَإِيَّاكُم مِن نُصْرَةِ الخَطَأ وَشَهَاتَةِ الأعدَاء، وأجَارَنَا وَإِيَّاكُم مِن غِيرِ الزَّمَان وَزَخارِيفِ الشَّيْطَان.

فَقَد كَثُرَ المُغْتَرُّونَ بِتَموِيهَاتِها، وَتَباهى الزَّائِغُونَ والجَاهِلُونَ بِلُبْسَةِ حُلَّتِها، فَأَصْبَحْنا وَقَدْ أَصَابَنا ما أَصَابَ الأُمَمَ قَبْلَنَا، وَحَلَّ الَّذي حَذَّرَناهُ نَبِيُنا ﷺ مِن الفُرْقَةِ وَالاحتِلاف، وَتَرْكِ الجَمَاعَةِ والائتِلاف.

وَوَاقَعَ أَكْثَرُنَا الَّذِي عَنْهُ نَمِينَا، وَتَرَكَ الجُمْهُ ورُمِنَّا ما بِهِ أُمِرْنَا، فَخَلَعَتْ لُبْسَةَ الإِسلام، وَنَزَعَتْ حِلْيَةَ الإِيهَان، وَانْكَشَفَ الغِطا، وَبَرَحَ الخَفَا، فَعُبِدَت الأهواءُ، وَاستُعْمِلَت الآراءُ، وَقامَتْ سُوقُ الفِتْنَةِ، وَانتَشَرَت أعلامُها...

فَإِنَّا لله وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ عُقُوبَةٌ أَصَابَتِ القَوْمَ عِنْدَ تَرْكِهِم أَمْرَ الله، وَصَـدْفِهِم عَنِ الحَقِّ، وَمَيْلِهِم إلى الباطِلِ، وَإِيثارِهِم أهواءَهُم.

وَلله -عَزَّ وَجَل - عُقُوباتٌ -فِي خَلْقِهِ - عِنْدَ تَرْكِ أَمْرِه، وَمُحَالَفَةِ رُسُلِه، فَأَشْعِلَتْ نِيرانُ البِدَعِ فِي الدِّين، وَصارُوا إلى سَبيلِ المُخالِفِين، وَصارُوا إلى سَبيلِ المُخالِفِين، فَأَصَابَهُم ما أَصَابَ مَن قَبْلَهُم مِنَ الأُمَمِ الماضِين، وَصِرْنَا فِي أَهْلِ العَصْرِ الَّذِينَ وَرَدَت فِيهِمُ الأَحْبَارُ، وَرُوِيَتْ فِيهِم الآثارُ»(۱).

... وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا - «الإِبانَةُ الصُّغْرَى (٢)» - كِتَابُ حَفِيلٌ، يُعَالِجُ - عَلَى وَجَازَتِهِ - هَذَا الواقِعَ الْرَّ الأَلِيم، بِدَلائِلِ الكِتَابِ العَظِيم، وَحُجَجِ سُنَّةِ النَّبِيِّ الكَرِيم ﷺ، وَهَدْيِ السَّلَفِ الصَّالِينَ العَظِيم، وَحُجَجِ سُنَّةِ النَّبِيِّ الكَرِيم ﷺ، وَهَدْيِ السَّلَفِ الصَّالِينَ العَظِيم، وَحُجَبِ سُنَّةِ النَّبِيِّ الكَرِيم ﷺ إلى العَقِيدَةِ الصَّحِيحَة، وإرْشاداً إلى المَقيدةِ الصَّحِيحَة، وإرْشاداً إلى المَنْهَجِ الحَقّ.

<sup>(</sup>١) مِن مُقدِّمَةِ مُصَنِّفِنَا الإمامِ ابنِ بَطَّة لِكِتابِهِ العَظيمِ «الإبانَة الكُبْرى» (١/ ١٦٣ - ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) وَبِاسْمِ «الإبانَة» صَنَّفَ عُلَمَاءُ ومؤلِّفُونَ كَثِيرُون؛ رأَيْتُ في كتاب «الفهرست» (ص ٣٥٨ و ٣٥٣ و ٣٦٣ و ٥٠٥) - لِلنَّدِيمِ - عَدَداً مِنْهَا.

وَمِنْها -أَيْتِ الْإِبانَة » لِلسِّجْزِي، و «الإِبانَة » لأبي الحسن الأشعري، و «الإِبانَة » لأبي الحسن الأشعري، و «الإِبانَة » للبن فُورَك، و «الإِبانَة » لِلبلُّوطي -وغيرها-.

وَقَدْ طُبِعَ هَذَا الْكِتَابُ النَّافِعُ طَبْعَتَهُ الأُولَى قَبْلَ نَحْوِ نِـصْف قَـرْنٍ مِنَ الزَّمَان، وَذَلِـكَ سَـنَة (١٩٥٨م) فِي دمـشق؛ عَـلَى يَـدِ المُسْتَـشْرِق الفَرَنْسِي هِنري لاوست، المُتوفّى سنة (١٩٨٢م)(١).

وبَعْدَ وَفَاةِ هَذَا الْمُسْتَشْرِق بِعَامٍ وَاحِدٍ: نَشَرَ الْكِتَـابَ - أُطُرُوحَـةً ما جِسْتِيرِيَّةً - الأخُ الفاضِلُ الصَّدِيقُ الدِّكتورُ رِضا نَعسان مُعْطِي - حَفِظَهُ الله - صِهْرُ شَيْخِنا الأَلْبانِيِّ - رَحِمَهُ الله -.

وَطُبِعَتْ رِسالَتُهُ فِي نَحْوِ مِن أَربعِ مِسْةِ صَفْحَةٍ، وَنَشَرَتْهَا المَكْتَبَةُ الفَيْصَلِيَّةُ فِي مَكْةَ المُكَرَّمَةِ – سَنتَها –.

وَعَلَى رُغْمِ الجُهْدِ الكَبِيرِ الَّذِي بذلَهُ الأَخُ المُحَقِّقُ -جَزاهُ الله خَيْراً-؛ إِلاَّ أَنَّ الكِتابَ -كَأَيِّ عَمَلٍ بَشَرِيِّ - لَمْ يَخْلُ مِن مُلاحَظَاتٍ خَيْراً-؛ إِلاَّ أَنَّ الكِتابَ -كَأَيِّ عَمَلٍ بَشَرِيٍّ - لَمْ يَخْلُ مِن مُلاحَظَاتٍ عِلْمِيَّةٍ مُتَعَدِّدَة؛ سَواءً فِي قراءة الأصل المخطوط -مِن حيثُ النقصُ أو ضبطُ النصِّ (٢)-، أو التَّعْلِيقِ عَلَيْه.

<sup>(</sup>١) «المُستشرِقُون» (١/ ٣٢١–٣٢٣) لِنجيب عقيقي، وعنه: «ذيبل الأعلام» (ص٢٢٣) لأحمد العلاونة.

<sup>(</sup>٢) ومع ذلك؛ فقد استفدتُ التدقيقَ في مواضِعَ من كتابِ -بحسب النسخة المخطوطة الأخرى التي لم أقف عليها.

وَلَمَّا ابْتَدَأْتُ - قَبْلَ بِضْعَةِ أَشْهُرٍ - بِتَدْرِيسِ هَذَا الكِتَابِ: احْتَجْتُ إِلَى نَسْخَةٍ جَيِّدَةٍ أَتَّخِذُهَا مُنْطَلَقاً فِي تَدْرِيسِي وَشَرْحِي -له-، وَأُرْشِدُ إِلَيْهَا الطَّلَبَةَ؛ فَلَمْ أَرَ بَيْنَ يَدَيِّ إِلاَّ مَطْبُوعَةَ أَخِينَا الدُّكتُورِ رِضا - وَفَّقَهُ المَوْلى -.

فَتَأَمَّلْتُها، وَدَقَّقْتُ النَّظَرَ فِيها:

فَانْشَرَحَ صَدْدِي -بَعْدَ مَزِيدِ تَأَمُّلٍ- تَيْسِيراً لِنَفْسِي وَلإِخُوانِي- أَنْ أَعِيدَ تَحْقيقَ الْكِتابَ -مِن جَدِيد- بِحُلَّةٍ أَنِيقَةٍ (')، مَعَ ضَبْطِهِ، وَتَشْكِيلِه، وَتَرْقِيمِ فِقْرَاتِه، وَتَصْحِيحِ أَغْلاطِهِ، وَالتَّدقيقِ فِي نُصُوصِهِ، وَرَوَايَاتِ أَحَادِيثِهِ، وَأَلْفاظِهِ(').

(١) ثُمَّ رأيتُ -بعدُ- طبعةً (أنيقةً !) مِن هذا الكتابِ -في نحوِ (٢٣٠) صفحة؛ نَشْر دارِ أطلس -الرياض، طُبِعَتْ سَنة (٢٠٠١م)، بـدون مُقـدَّمات، ولا أدنى شيءٍ يُشيرُ إلى جُهْدٍ علميٍّ مبذولٍ في الكتاب! عمَّا يؤكِّدُ أنَّهُ نسخةٌ مُكَرَّرَةٌ عن المطبوعةِ المكيَّةِ -مُجُرَّدَةَ الحواشي والمقدِّمات-!

(٢) وَيَعْلَمُ الله -وَحْدَهُ- كم اجتَهَدْتُ فِي ذَلِك.

وَأَمَّا النَّخْرِٰيجُ، والنَّعْلِيقُ، وَمَٰا قَدْ يَخْتَاجُهُ هذَا الكتَابُ مِن إيضاح أَو بَيَان: فَمَحَلَّهُ «شرحي» –عليه– يَسَّرَ الله تَمَامُه–.

مُذَكِّراً -هُنا- أَنَّ سائِرَ العناوين -الأصلِيّة والفرعيّة- من زيادات المُحَقِّقَ الأوَّلِ؛ وبعضُهَا مِن زياداتِ، أو تعديلي، والله المُسَدّد.

(تَنْبِيهُ): طُبِعَ فِي مصر -مكتبة عَباد الرّحمن- هذه السَّنَةَ-: «شَرحُ كِتابِ (الشَّرْحِ وَالإِبانَة)» -في مُجلَّدَيْن- لِلشِيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي.

وَيَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّهُ نُشِرَ دُونَ عِلْمِهِ -أَعَانَهُ الله-!

وَهَذَا -كُلُّهُ- كَمَا أَسْلَفْتُ- لا يَنْقُصُ أَخَانَا الدّكتُورَ رِضَا حَقَّهُ أَو جُهْدَه، فَهُوَ صَاحِبُ اليَدِ الفُضْلَى السَّابِقَةِ فِي نَشْرِ الكِتابِ، وَإِظْهَارِه:

فَهُ وَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا مُسْتَوْجِبٌ ثَنائِيَ الجَمِيلا ... وهكذا العِلْمُ وَأَهْلُهُ -تَواصِياً وَتَكامُلاً-.

فَالله العَظِيمَ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ والسَّدَادَ، والهُدَى والرَّشَاد؛ إنَّهُ - سُبحانه - سَمِيعٌ مُجِيب.

وَآخِرُ دَعُوانا أَنِ الحَمْدُ لله رب العالَمِين(١).

وكتب عَلَى بَنْ حِينَ بِنْ عَبِيرِ الْمِحْمِينَ الْبِحِسَ بِي الْأَشْرِيّ الْبِحِسَ بِي الْأَشْرِيّ

عمّان؛ لسبع بقينَ مِن شهر ربيع الآخِر/ سنة ١٤٢٨ هـ

وَلعَلَّ السَّبَ فِي ذَلِكَ: أَنَّ أَصْلَهُ (الشرح) مُسَجَّلٌ، لا مَكْتُوب!!
 وَهِي طَبْعَةٌ فِيها مِنَ السَّقْط، والتَصْحِيف، وَخَلَلِ التَّخْرِيج والتَّعْلِيق: الشَّيءُ الكَثير!
 وَمِن أَوْضَحِ ذلك -وَأَقْبَحِهِ-وَعَلَى الغلاف-: تسمِيَتُهُم الشَّارِحَ باسْمِ أَبِيه!!
 (١) وبعد أنِ انتهيتُ مِن تدقيق الكتاب وضبطِ نصِّه: دَفَعَ إليَّ أخونا الفاضل الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -نفع الله به - صورةً مِن مخطوطة المكتبة الظاهرية؛ فقابلتها بيدي، ودقَّقتها بنفسي، فخلص لي من ذلك فوائد زوائد -ولله الحمد- تُعرف بأدنى تدقيق.

واللهُ ولي التوفيق...

# سترجمة الإمسام ابن بطسة العكسري(١)

\* الإمَامُ القُدْوَةُ، العابِدُ الفَقِيهُ المُحَدِّثُ، شَيْخُ العِراقِ، أَبُو عَبْدِالله، عُبَيْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنُ مُحَمَّدِ بن حَمْدَان العُكْبَرِيُّ الْحَنْيَلِيّ، ابن بَطَّة.

\* مُصَنِّفُ كِتاب «الإبانَة الكُبْرَى» -فِي ثلاثةِ مُجَلَّدات (٢)-.

\* رَوى عَن: أَبِي القاسِم البَغَوِيّ، وَابْنِ صاعِد، وَأَبِي ذَرِّ ابن البَاغَنْدِي، وَأَبِي بَكْر بِن زِياد النَّيْسَابُوري، وإسْماعِيلَ الوَرَّاق، وَالقاضِي المَحَامِلي، وَمُحَمَّد بن مَحْلَد، وأبِي طالِب بِن نَصْرِ الحافِظ، وَمُحَمَّد بن مَحْلَد، وأبِي طالِب بِن نَصْرِ الحافِظ، وَمُحَمَّد بن أَابِت العُكْبَرِيّ.

وَبَعْدَ التَّأَمُّلِ: لَمْ يَظْهَر لِي أَنَّ «الإبانة الصَّغرى» مُخْتَصَرٌ مِن «الإبانَة الكُبْرَى» -عَلَى وَجْهِ الدِّقَّة-.

نَعَم؛ قَدْ يَكُونُ اتَّخَذَهُ أَصْلاً وأساساً لِتأْلِيفِه، لَكِنَّهُ زادَ عَلَيْه، وَأَضافَ، وَعَـدَّلَ، وَجَمَّـلَ... والله أَعْلَمُ وَأَجَلّ.

<sup>(</sup>١) وَهِي -بِطُولِها- مِن «سِيرِ أَعْلامِ النُّبَلاء» (١٦/ ٥٣٣) للإمَامِ الذهبيّ -باختِصار-.

<sup>(</sup>٢) وَقَد طُبِعَ مِنْهُ -إلى الآن- تِسْعَةُ أَجْزاء.

\* ورحل في الكهولة؛ فسمع مِن علي بن أبي العَقِب -بِدمشق-، وَمِن أَحمدَ بنِ عُبَيْد الصَّفَّار -بحمصَ-، وجماعة.

\* حَدَّثَ عَنْه: أبو الفَتْح بنُ أبي الفَوارِس، وأبُو نُعيم الأصْبَهاني، وَعُبيد الله الأزهَرِيّ، وعبدُ العزيز الأزَجيّ، وأحمَد بن مُحَمّد العَتِيقي، وأبو إسحاق البَرْمَكِي، وَأَبُو مُحَمّد الجَوْهَري، وَأبو الفضل مُحَمّد بن أحمد بن عيسى السّعدي، وآخرون.

\* وآخِرُ مَن رَوى عنه بالإجازة:عليّ بن أحمد بن البُسْري.

\* قال عبدُ الواحِدِ بن على العُكْبَرِيّ: لَمْ أَرَ فِي شُـيُوخِ الحَدِيثِ -وَلا فِي غَيْرِهِم- أَحْسَنَ هَيْئَةً مِن ابنِ بَطَّةَ -رَحِمَهُ الله-.

قال الخطيب: حَدَّثَنِي أَبُو حَامِد الدَّلَوي، قال: لـبَّا رَجَعَ ابنُ بَطَّـة مِن الرِّحْلَةِ لازمَ بَيْتَهُ أَرْبَعِينَ سَنَة، لَمْ يُوَ فِي سُوقٍ، وَلا رُبِّي مُفْطِراً إِلاَّ فِي الرِّحْلَةِ لازمَ بَيْتَهُ أَرْبَعِينَ سَنَة، لَمْ يُبلُغُهُ خَبَرُ مُنْكَرٍ إِلاَّ غَيَّرَه. في عِيد، وَكَانَ أَمَّاراً بِالمَعْرُوف، لَم يَبْلُغُهُ خَبَرُ مُنْكَرٍ إِلاَّ غَيَّرَه.

قَالَ العَتِيقي: تُوفِيَ ابنُ بَطَّةَ -وَكَانَ مُستَجَابَ الدَّعْوَة - فِي الْمُحَرَّم سَنَة سَبْعِ وَثَمَانِينَ وَثلاثِ مئة.

قال ابنُ بَطَّة: وُلِدتُ سنةَ أربعِ وثـلاثِ مئـة، وَكـانَ لأَبِي بِبَغْـداد شُرَكَاء، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُم: ابْعَث بابْنِـكَ إلى بَغْـداد لِيَـسْمَع الحَـدِيث، قال: هُوَ صَغِير! قال: أنا أَحِلُهُ مَعِي، فَحَمَلَنِي مَعَه، فَجِئْتُ؛ فَإِذَا ابنُ مَنِيع يُقْرَأُ عَلَيْه الحَدِيث، فَقَال لِي بعضُهُم: سَلِ الشَّيْخَ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْكَ مَنِيع يُقْرَأُ عَلَيْه الحَدِيث، فَقَال لِي بعضُهُم: سَلِ الشَّيْخَ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْكَ «مُعْجَمُه»، فَسَأَلْتُ ابنَهُ، فَقَالَ: نُرِيد دَراهِمَ كَثِيرَة، فَقُلْتُ: لأُمِّي طَاقٌ مُلْحَمِّ(۱)، آخُذُهُ مِنْها وأبيعُهُ.

قال: ثُمَّ قَرَأْنَا عَلَيْه «المُعْجَم» فِي نَفَر خَاصٌ فِي نَحْوِ عَشَرَةِ أَيَّام، وَذَلِكَ فِي آخِرِ سَنَةِ خَسْ عَشْرَة، وَأَوَّلِ سَنَةِ سِتَّ عَشْرَة، فَأَذْكُرُه قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الطَّالَقَانِي سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِتَتَيْن، فَقَالَ المُسْتَمِلي: خُذُوا هَذَا قَبْلَ أَنْ يُولَدَ كُلُّ مُحَدِّثٍ عَلى وَجْهِ الأَرْضِ اليَوْم!

وَسَمِعْتُ الْمُسْتَمْلِي -وَهُوَ أَبُو عَبدِ الله ابن مَهْرَان-: يَقُولُ لَه: مَن ذَكَرْتَ -يا ثَبْتَ الإِسْلاَم-؟

قُلْتُ: لابْنِ بَطَّةَ -مَعَ فَضْلِهِ- أَوْهَامٌ وَغَلَطٌ (٢).

 <sup>(</sup>١) لَعَلَّهُ ثَوْبٌ نُسِجَ بِالحَرِيرِ -مُتَّصِلاً بِهِ- أو نَحْوِه.
 وانظُر «الإنصاف» (١/ ٤٧٥) لِلمَرْدَاوي.

 <sup>(</sup>٢) وَمَا سَتَرَاهُ فِي «شرحي» عَلى هَذا الكِتاب -مِن تَخْرِيجٍ وَتَغْلِيقٍ وتنبِيه-يَسَرَهُ الله - سَيُؤكِّدُ ذلك بِصورة جلِيَّة - سَوَاءٌ فِي الأَحَادِيثِ الضَّعيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ، أَوْ فِي الزُّيَادَاتِ عَلَى الأَحاديثِ الصَّحيحَةِ، أَو بِجَعْلِهِ المَوْقُوفَاتِ وَالمَقَاطِيعَ مَرْفُوعاتٍ -!
 الزُّيَادَاتِ عَلَى الأَحاديثِ الصَّحيحَةِ، أَو بِجَعْلِهِ المَوْقُوفَاتِ وَالمَقَاطِيعَ مَرْفُوعاتٍ -!
 ثم رأيتُ لشيخِنا الإمام الألبانيُّ -رحمهُ اللهُ - كلمةً وجيزةً جامعةً حول كتابِنـا=

رَوى ابنُ بَطَّة، عَن البَغَويّ، عَنْ مُصْعَب بِن عَبْدِ الله، عن مالِك، عَن النَّه عن الله، عن النبي عَلَيْهِ، قال: «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلى عَن النبي عَلِيْهِ، قال: «طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِم».

قال الخَطِيب: هَذا بِاطِلٌ (١)، والحَمْلُ فِيهِ عَلَى ابنْ بَطَّة.

قُلت: أَفْحَشَ العِبارَةَ!

حاشَى الرَّجُلَ مِن التَّعَمُّد، لَكِنَّهُ غَلِطَ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ إِسْنادٌ فِي إسْناد.

وبِهِ؛ قال الخَطِيب: أَخْبَرَنا العَتِيقي: أَخْبَرَنا ابنُ بَطَّة: حَدَّثَنا البنُ بَطَّة: حَدَّثَنا البغويّ: حَدَّثَنا مُصْعَب، عن مَالِك، عَن هشَام بِن عُرْوَة بِحَدِيث: «إِنَّ الله لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزاعاً».

=هذا في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٤١/١٤)، قال فيها:

«كتاب ابنِ بَطَّةَ -هذا- أحاديثُهُ غيرُ مسندةٍ، ويغلِبُ على الكثيرِ منها المضعفُ، والنَّكارةُ، والوضعُ!».

(١) أَيْ: بِهذا الإسناد.

وَإِلاَّ، فَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جَزَمَ -بِسَبَبِهَا- غَيْرُ وَاحِدٍ مِن الْحُفَّاظِ بِثُبُوتِه.

فانظُر «جزء طرق حديث: (طلب العلم فريضة)» للسيوطي-بتحقيقي.

وانظر «تاريخ الإسلام» (٨/ ٢١٤ -طبع دار الغَرْب) - للإمَامِ شَمْسِ الدِّينِ الذَّهَبِيِّ -.

قَالَ الخَطِيب: وَهُوَ بَاطِلٌ بِهَذَا الإِسْنَاد(١).

وَقَالَ عُبَيْدُ الله الأزهريّ: ابنُ بَطّة ضَعِيفٌ، وَعِنْدِي عَنْهُ «مُعْجَمُ البَغَوي»، وَلا أُخَرِّجُ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ شيْئاً!

وَقَالَ حَمْزَةُ بِنُ مُحُمِّدِ بِن طَاهِرٍ الْدَقَّاقِ: لَم يَسْمَع ابِنُ بَطَّة «الغَرِيبَ» مِن ابنِ عَزِيز، وَقَال: ادَّعى سَماعَه!

قَالَ الْخَطِيبِ: وَرَوى ابنُ بَطَّةَ كَتَبَ ابنِ قُتَيْبَة، عَنِ ابْنِ أَبِي مَـرْيَمَ الدِّينَوَري، عنه، وَلا يُعْرَفُ ابنُ أَبِي مَرْيَم (٢)!

ورَوى ابنُ بَطّة في «الإبانة»("): حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّار: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَرَفَة: حَدَّثَنَا خَلَفُ بن خَلِيفَة، عَن حُمَيد، عن عَبدِ الله بنِ الحَسَنُ بنُ عَرَفَة: حَدَّثَنَا خَلَفُ بن خَلِيفَة، عَن حُمَيد، عن عَبدِ الله بنِ الحارث، عن ابنِ مَسْعُود حَدِيث:

<sup>(</sup>١) وَهُوَ بِغَيْرِ هَذَا الإِسْنَادِ: مُتَّفَقٌّ عَلَى صِحَّتِهِ.

<sup>(</sup>٢) انظُر دِفاع العَلاّمة المُعَلِّمي عنه في «التّنكيل» (١/ ٣٣٨-٣٤٧) -مُطَوَّلاً-.

<sup>(</sup>٣) أي «الكُبْرى» (٦/ ٣٠٦-٣٠٧-الردّ على الجهميّة).

وَهُو حَديث ضَعِيف جِدًّا، انظُر تعلِيقَ شَيْخِنا الإمام الألبانيِّ عَلَيْهِ في «التَّنكِيـل» (١/ ٣٤٠)، وتخريجَهُ -مُفَصَّلاً- في «سِلْسِلَةِ الأحادِيث الـضَّعِيفَة» (١٢٤٠) -له-، و «الموضوعات» (١/ ١٩٢) لابن الجوزي-رحمَهُما الله-.

«كَلَّمَ الله مُوسَى وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَنَعْلانِ مِن جِلْدِ حِمَارٍ غَيْرِ ذَكِيّ، فَقَال: مَن ذَا العِبْرانِيُّ الَّذِي يُكَلِّمُنِي مِنَ الشَّجَرَة؟ قال: أَنا الله».

فَتَفَرَّدَ ابنُ بَطَّةَ بِرَفْعِه، وَبِما بَعْد: «غَيْر ذَكِيّ»!

وَكَذَا غلط ابنُ بَطَّة فِي رِواياتٍ عَنْ حَفْص بـن عُمـرَ الأَرْدبِـيليّ: أَنْبَأَنا رجاءُ بنُ مرجّى!

فَأَنْكُرَ الدَّارَقُطْنِي هَذَا، وَقَال: حَفْص يَصْغُرُ عَن هَذَا، فَكَتَبُـوا إِلَى (أَرْدَبِيل) يَسْأَلُونَ ابْناً لِحَفْص؟ فَعَاد جَوابُهُم بِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَرَ رَجَاء قَطّ.

فَتَتَبَّعَ ابنُ بَطَّةَ النُّسَخ، وَجَعَلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الرَّاجِيَان، عَنِ الفَـتْحِ ابنِ شُخُرُف، عَن رَجاء.

#### ۇ لىت:

فَبِدُونِ هَذَا يُضَعَّفُ الشَّيْخ (١).

<sup>(</sup>١) مِن أَجْلِ ذَا: طَوَّلَ فِي تَرْجَمَتِهِ -وَالدِّفاعِ عَنه- العَلاَّمةُ المُعَلِّمي اليَهانِيُّ فِي «التَّنكيل»، وَخَدتَم تَرْجَعَتُهُ بِقَوْلِه (١/ ٣٤٦-٣٤٧): «وَلَـنِعْمَ مَـا قـالَ الــذَّهَبِيُّ فِي «الميزان»:

إِمامٌ ذُو أوهام... وَمَعَ قِلَّةِ إِنْقانِ ابنِ بَطَّةَ فِي الرِّوايَةِ كانَ إِماماً في السُّنَّة، إماماً

في الفقه، صاحِبَ أَحُوالٍ وإجابَةِ دَعْوَة -رَضِيَ الله عَنه-».

ثُمَّ قَال -مُرَجِّحاً-:

«فَالَّذي يَتَحَصَّلُ: أَنَّ ابْنَ بَطَّةَ -مَعَ عِلْمِهِ وَزُهْدِهِ وَفَضْلِهِ وَصَلاحِهِ البارع - كَثِيرُ
 الوَهْم في الرُّوايَةِ؛ فَلا يُتَّهَمُ بِهَا يُنافِي مَا تَواتَرَ مِن صَلاحِه.

وَلا يُخْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِد بِرِوايَتِه.

مُن مُ قُلْتُ:

وَهُوَ -بِذَا- يُشْبِهُ حَالَ الإمام عَاصِم ابن بَهْدَلَة، والإمام حَفْصِ بنِ سُلَيُهَان -إمامَي القِراءة المَشْهُورَيْن-؛ فَهُسا -عَلى إمامَتِهِما في القُرْآن-: مُسَكَلَّمٌ فِيهِمَا فِي الحَدِيث؛ وَإِنْ كَانَ الكَلامُ فِي الأَوَّلِ دُونَ الكَلام فِي الثَّانِي.

وَاللهِ الْمُوَفِّق.







## بنبذ النو النجم النجير

### ربُّ يسرُّ وأعِنْ، ولكَّ الحمدُ-

قَالَ الشَّيْخُ الإمامُ أَبو عَبدِ الله - عُبَيْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْـنِ مُحَمَّدِ بْـنِ حَمْدانَ بْنِ بَطَّةَ الْعُكْبَرِيُّ - رَحِمَهُ الله -:

الْحُمْدُ لله الّذي أَسْبَغَ عَلَيْنَا نِعَمَه، وَظَاهَرَ لَدَيْنا مِنَنَه، وَجَعَلَ مِنْ أَجَلُها قَدْراً، وَأَعْظَمِها خَطَراً: أَنْ هَدَانَا لَمِعْرِفَتِهِ، وَالإقْرارِ بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَالإقْرارِ بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَجَعَلَنا مِنْ أَتْباعِ دِينِ الحَقّ، وَأَشْياعِ مِلَّةِ الصِّدْق.

فَلَهُ الْحُمْدُ؛ نَحْمَدُهُ، وَنُثْنِي عَلَيْهِ بِهَا اصْطَنَعَ عِنْدَنا: أَنْ هَدَانا للإسْلاَمِ، وَعَلَّمَنا، وَوَفَّقَنا لِلسُّنَّةِ، وَأَهْمَنَاهَا، وَعَلَّمْنَا مَا لَمُ نَكُنْ نَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْنا كَبِيراً.

وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّد؛ نَبِيِّهِ الْمِرْتَضَى، وَرَسُولِهِ الْمَصْطَفَى: أَرْسَلَهُ لِإِقَامَةِ حُجَّتِه، وَإِثْبَاتِ وَحْدَانِيَّتِه، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة.

وَالْحَمْدُ لله عَلَى الشَّرائِعِ الظَّاهِرَة، وَالسُّنَنِ الزَّاكِيَة، وَالأَخْلاقِ الْفاضِلَة، وَسَلّم تَسْلِيهاً.

وَنَسْتَوْفِقُ الله لِصَوَابِ الْقَوْل، وَصالِحِ الْعَمَل، وَنَـسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَـلَ غَرَضَنَا فِيْمَا نَتَكَلَّفُهُ مِنْ ذَلَـكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِـهِ، وَإِيثَارَ رِضَاهُ وَمَحَبَّتِـهِ؛ لِيَكُونَ سَعْيُنا – عِنْدَهُ – مَشْكُوراً، وَثُوابُنا لَدَيْهِ مَوْفُوراً.

## أمابعد:

فإنَّي أَسْأَلُ الله أَنْ يُحْفِرَنا وَإِيّاكَ تَوْفِيقاً يَفْتَحُ لَنَا وَلَكَ بِهِ أَبْوابَ

الصِّدْقِ، وَيُقَيِّضُ لَنَا بِهِ الْعِصْمَةَ مِنْ هَفَوَاتِ الْخَطَا، وَفَلَتَ الآرَاءِ؛ إِلَّا الآرَاءِ؛ إِنَّهُ رَحِيمٌ وَدُودٌ، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ.

إنّى لَسمّا رأَيْتُ مَا قَدْ غَيَرَ النّاسُ وَأَظْهَرُوه، وَغَلَبَ عَلَيهِمْ فَاسْتَحْسَنُوه؛ مِنْ فَظائِعِ الأَهْواء، وَقَدَائِعِ الآراء، وَتَحْرِيفِ سُنتِهِمْ، وَتَبْدِيلِ دِينِهِمْ؛ حَتّى صارَ ذَلِكَ سَبباً لِفُرْقَتِهِمْ، وَفَتْحِ بابِ الْبَلِيَّةِ وَالْعَمَى عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ، وَتَشْتِيتِ أُلْفَتِهِمْ، وَتَفْرِيقِ جَماعَتِهِمْ؛ فَنَبَدُوا وَالْعَمَى عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ، وَتَشْتِيتِ أُلْفَتِهِمْ، وَتَفْرِيقِ جَماعَتِهِمْ؛ فَنَبَدُوا وَالْعَمَى عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ، وَتَشْتِيتِ أُلْفَتِهِمْ، وَتَفْرِيقِ جَماعَتِهِمْ؛ فَنَبَدُوا الْحُهّالَ وَالظّهلالَ أَرْباباً في أُمُورِهِم؛ وَاتَّخَذُوا الجُهّالَ وَالظّهلالَ أَرْباباً في أُمُورِهِم؛ مِنْ رَبِّم،

اسْتَعْمَلُوا الْخُصُوماتِ فِيها يَـدَّعُون، وَقَطَعُـوا السَّهادَاتِ عَلَيْهَا بِالظُّنُون، واحْتَجُّوا بالْبُهْتانِ فِيها يَنْتَحِلُون، وَقَلَّدُوا في دِينِهِمُ الّـذِينَ لا بَاللَّنُون، واحْتَجُّوا بالْبُهْتانِ فِيها يَنْتَحِلُون، وَقَلَّدُوا في دِينِهِمُ الّـذِينَ لا يَعْلَمُون؛ فِيها لا بُرْهَانَ لَمُمْ بِهِ في الْكِتَابِ، وَلا حُجَّةَ عِنْدَهُمْ فِيه مِنَ يَعْلَمُون؛ فِيها لا بُرْهَانَ لَمُمْ بِهِ في الْكِتَابِ، وَلا حُجَّةَ عِنْدَهُمْ فِيه مِنَ الإِجْماع فيه.

وأيْم الله! لَكَثِيرٌ مِمّا أَلْقَتِ الشَّياطِينُ عَلَى أَفْواهِ إِخْوانِهِمُ الله الْمُلْحِدِين -مِنْ أَقَاوِيلِ الضَّلاَل، وَزُخْرُفِ الْمقَال - مِنْ مُحْدَثاتِ الْمُلْحِدِين -مِنْ أَقَاوِيلِ الضَّلاَل، وَزُخْرُفِ الْمقَال - مِنْ مُحْدَثاتِ الْبِدَع، بالْقَوْلِ الْمخترَع -: بِدَعٌ تَشْتَبِهُ عَلَى الْمُقُول، وَفِتَنُ تَتَلَجْلَجُ الْبِدَع، بالْقَوْلِ الْمخُورِع -: بِدَعٌ تَشْتَبِهُ عَلَى الْمُقُول، وَفِتَنُ تَتَلَجْلَجُ الله الْمِدُور؛ فَلا يَقُومُ لِتَعَرُّضِهَا بَشَرٌ، وَلا يَثْبُتُ لِتَلَجْلُجِهَا قَدَمٌ؛ إلا فَي الصَّدُور؛ فَلا يَقُومُ لِتَعَرُّضِهَا بَشَرٌ، وَلا يَثْبُتُ لِتَلَجْلُجِهَا قَدَمٌ؛ إلا مَنْ عَصَمَ الله بالْعِلْم، وَأَيَّدَهُ بالتَّنْبُتِ وَالْحِلْم:

جَمَعْتُ في هَذَا الْكِتَابِ طَرَفاً مِمّا سَمِعْناه - وَجُمَلاً مِمّا نَقَلْناه - عَنْ أَئِمَّةِ الدِّين، وَأَعْلاَمِ الْمسْلِمِين؛ مِمّا نَقَلُوهُ لَنَا عَنْ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِين؛ مِمّا نَقَلُوهُ لَنَا عَنْ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِين، مِمّا أَمَرَ بِهِ مِنَ التَّمَسُّكِ بِسُنتِه، وَالاقْتِه، وَالاقْتِهاء لأَثْرِهِ.

وَ قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ:

التَّحْذِيرَ مِنَ الشُّذُوذ، وَالتَّخْوِيفَ مِنَ النُّدُود، وَمَا أَمَرَ الله - عَـزَّ

وَجَلَّ - بِهِ رَسُولَهُ ﷺ مِنْ لُزُومِ الجُمْاعَة، وَمُبايَنَةِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالتَّفَرُّقِ وَالشَّنَاعة، وَمَا يَلْزَمُ أَهْلَ السُّنَّةِ مِنَ الْمُجانَبَةِ وَالْمُبايَنَةِ لِنَ خَالَفَ وَالشَّنَاعة، وَمَا يَلْزَمُ أَهْلَ السُّنَّةِ مِنَ الْمُجانَبَةِ وَالْمُبايَنَةِ لِنَ خَالَفَ عَالَمَ السُّنَةِ مِنَ الْمُجانَبَةِ وَالْمُهُايَنَةِ لِنَ خَالَفَ عَقْدَهُمْ، وَقَدَحَ في دِينِهِمْ، وَقَصَدَ لِتَقْرِيقِ جَمَاعَتِهِمْ. عَقْدَهُمْ، وَقَدَحَ في دِينِهِمْ، وَقَصَدَ لِتَقْرِيقِ جَمَاعَتِهِمْ. ثُمَّ عَلَى إِنْرِ ذَلِكَ:

شَرْحُ السَّنَّةِ؛ مِنْ إجْساعِ الأَثِمَّةِ، وَاتَّفَاقِ الأُمَّةِ، وَتَطَابُقِ أَهْلِ الْمِلَّةِ.

فَجَمَعْتُ مِنْ ذَلِكَ مَا لا يَسَعُ الْمسلِمِينَ جَهْلُه، وَلا يَعْذِرُ الله - تَبَارَكَ اسْمُه - مَنْ أَضَاعَه، وَلا يَنْظُرُ إلى مَنْ خَالَفَه وَطَعَنَ عَلَيْهِ؛ عِنَّ دَحَضَتْ حُجَّتُه ليًا اسْتَهْزَأَ باللّين، وَزَلّتْ قَدَمُهُ ليًا ثَلَبَ أَثِمَّة دَحَضَتْ حُجَّتُه ليًا اسْتَهْزَأَ باللّين، وَزَلّتْ قَدَمُهُ ليًا ثَلَبَ أَثِمَّة الْمسلِمِين، وَعَمِي عَنْ رُشْدِهِ حِينَ خَالَفَ سُنَّةَ الْمُصْطَفَى وَالرّاشِدِين المهدِين، المهدِين.

صَلَّى الله عَلَى نَبِيِّهِ، وَآلِهِ الطَّاهِرِينِ الطَّيِّبِين، وَعَلَى أَصْحَابِهِ الْمُنْتَخَبِين، وَعَلَى التَّابِعِينَ بإحْسانٍ، الْمُنْتَخَبِين، وَأَزْواجِهِ - أُمَّهاتِ الْمؤْمِنِين -، وَعَلَى التَّابِعِينَ بإحْسانٍ، وَتَابِعِي التَّابِعِين؛ مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ إلى يَوْمِ الدّين - وَبالله نَسْتَعه: -.

ثمّ إنّ أَثْبَتُ في كِتَابِي هَذا - يا أَخِي - وَقَقَكَ الله لِقَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ - مُتُوناً؛ تَرَكْتُ أَسَانِيدَها طَلَباً للاختصار، وَعُدُولاً عَنِ الإطالَةِ وَالإكثار؛ لِيَسْهُلَ عَلَى مَنْ قَرَاه، وَلاَ يَمَلَّ مَنِ اسْتَمَعَ إلَيْهِ وَوَعَاهُ. وَالإكثار؛ لِيَسْهُلَ عَلَى مَنْ قَرَاه، وَلاَ يَمَلَّ مَنِ اسْتَمَعَ إلَيْهِ وَوَعَاهُ. وَالله وَلِيُ تَوْفِيقِنا، وَالآخِذُ بأَيْدِينا، وَهُوَ حَسْبُنا وَنِعْمَ الْوَكِيل. فَأَوَّلُ مَا نَبْدأُ بِذِكْرِهِ مِنْ ذَلِكَ:

\*\*\*\*



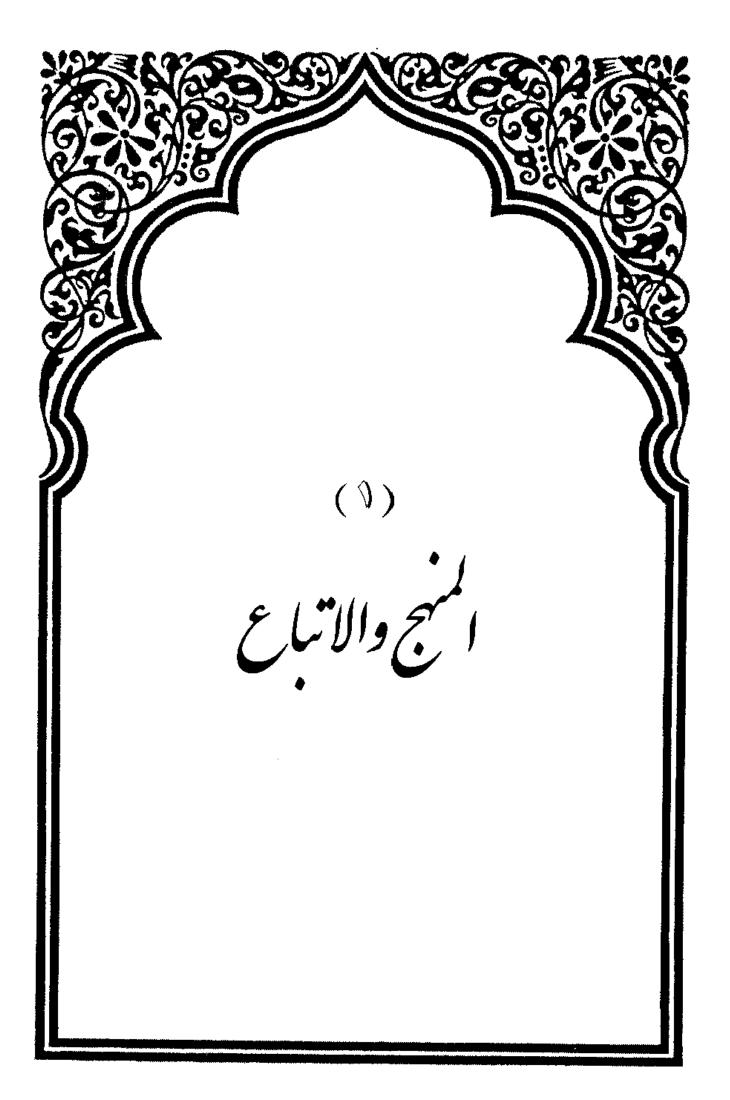



١- مَا أَمَرَ الله - عَزَّ وَجَـلَّ - بِهِ، وَذَكَـرَهُ في كِتَابِـهِ؛ مِنْ لُزُوم الجُمَاعَةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْفُرْقَةِ؛ فَقَالَ-عَزَّوَجَلَّ-: ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾.

ثُمَّ تَهَدَّدَ بِالْوَعِيدِ مَنْ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمَسْلِمِين؛ فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَأَلَذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبِيِّنَتُ وَأُولَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾؛ فأَمَرَ الله - تَبَارَكَ وَتَعالى - بالاجْتِمَاعِ عَلَى دِينِهِ، وَطاعَتِه.

وقال - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَمَا أُمِهُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾.

وقال - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُ مِنْنِكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴾.

٧- وَمَا أَمَرَ بِهِ الْـمؤْمِنينَ مِنْ مُبَايَنَةِ مَنْ خَالَفَ عَقْدَهُمْ، وَنَكَثَ عَهْدَهُمْ، وَطَعَنَ في دِينِهِمْ: مِنْ مُجانَبتِهِمْ، وَتَرْكِ مُجَالَسَتِهِمْ، وَالْإِسْتِهَاعِ لِخَطَئِهِم وَخَطَلِهِم؛ فَقَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَئتِ ٱللَّهِ يُكَفَّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلَانَقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَى اللَّهِ يُكُفُرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلَانَقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَى اللَّهِ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ اللَّكُ إِذَا مِّثُلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكُنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾.

٣- وَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ - في الثّلاثَةِ الّه نَعَلَفُوا عَنْهُ -:
 جِرانِهِم، وَمُبَايَنتِهِم.

وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَعْتَزِلُوا نِساءهُمْ؛ حَتَّى أَنْزَلَ الله -عزَّ وَجَلَّ- تَوْبَتَهُمْ.

\$- وقال ﷺ: «أَوَّلُ ما دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إسرائِيلَ: كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى أَخَاهُ؛ فَيَقُولُ: يا هَذَا اتَّقِ الله! وَدَعْ ما تَصْنَعُ؛ فإنَّهُ لا يَجِلُ يَلْقَى أَخَاهُ؛ فَيَقُولُ: يا هَذَا اتَّقِ الله! وَدَعْ ما تَصْنَعُ؛ فإنَّهُ لا يَجِلُ لَكَ.

ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ؛ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ، وَشَرِيبَهُ، وَقَعِيدَهُ.

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ».

ثُمَّ قَالَ: ﴿ ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَىٰ لِيسَانِ

دَاوُرِدَ وَعِيسَى آبَّنِ مَرْيَعَ ﴾، إلى قَولِهِ: ﴿وَلَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّهُمُّ فَاسُولِهِ: ﴿وَلَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّهُمُّ فَاسِقُونَ ﴾».

النبيُّ ﷺ: «افْتَرَقَتْ بَنُو إسرائيلَ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً: فِرْقَةٍ ناجِيةٍ، وَثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِي النّار».

٧- وقال ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ
 بَعْدِي؛ عَضُّوا عَلَيْها بالنَّواجِذ».

◄- وَقَالَ ﷺ: «لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً؛ فَلا تَخْتَلِفُوا بَعْدِي».

٩- وقال ﷺ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْواضِحَةِ؛ فَلا تَلْهَبُوا يَمِيناً
 وَلا شِمَالاً ».

• 1- وقال ﷺ : "إِنَّ الله لَيُدْخِلُ الْعَبْدَ الْجُنَّةَ بِالسُّنَّةِ يَتَمَسَّكُ بِهَا».

11 وقال ﷺ: «وَالله! لَوْ أَنَّ مُوسى وَعِيسى حَيّانِ؛ لَـمَا حَلَّ لَهُـما
 إلا أَنْ يَتَّبِعانِي».

١٢ - وَخَرَجَ ﷺ وَهُمْ يَتَنازَعُونَ فِي الْقَدَرِ؛ فَقالَ:

«أَبِهذا أُمِرْتُمْ؟! أَوَلَيْسَ عَنْ هَذا نُهِيتُمْ؟! إِنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِتَمَارِيمِمْ في دِينِهِمْ».

١٣ - وَخَرَجَ ﷺ يَوْماً عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَلَمْ يَقُلِ الله كَـذا
 وَكَذَا؟! - يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ! - ؛ فَكَـأَنَّمَا فُقِـئَ فِي وَجْهِـهِ حَـبُّ الرُّمّانِ؛ فَقَالَ:

"إنَّما أَفْسَدَ عَلَى الأُمَمِ هَذا؛ فَلا تَضْرِبُوا كِتَابَ الله بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؛ فإنَّ ذَلِكَ يُوقِعُ الشَّكَ في قُلُوبِكُمْ».

18 وقال ﷺ: «لا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ؛ فإنَّهُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ في آياتِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -».

• الله عَلَيْةِ: «الْمِراءُ في الْقُرآنِ كُفْرٌ».

١٦- وقال ﷺ: «إِنَّكُمْ لا تَرْجِعُونَ إلى الله بِشَيءٍ أَفْضَلَ مِمّا خَرَجَ
 مِنْهُ» - يَعْنِي: الْقُرآنَ -.

١٠- وقال ﷺ: «إنَّ قُرَيْشاً مَنَعَتْنِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلامَ رَبِّي».

١٠- وقال ﷺ إِنابِرٍ: «أَعَلِمْتَ أَنَّ الله أَحْيَى أَباكَ؛ فَكَلَّمَهُ
 كِفَاحاً؟!».

١٩- وقال ﷺ: «يَكُونُ بَعْدِي فِتْنَةٌ: يُدهْبِحُ الرَّجُلُ فِيها مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً؛ إلا مَنْ أَحْياهُ الله بالْعِلْم».

• ٧- وقال ﷺ: «اقْتَدُوا باللّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ» - رَضِيَ الله عَنْهُما -.

الله وَقَالَ ﷺ: «لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرائِيلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى نَـشاً فِـيهِمُ
 الله مُولَّدُونَ؛ أَبْناءُ سَبايا الأُمَم، فأَخَذُوا بالرِّ أْي، وَتَرَكُوا السُّنَنَ».

٧٧ ـ وَنَهَى ﷺ عَنْ: قِيلَ وقال، وَإضاعَةِ الْمَال، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ.

٣٤ - وَكَانَ ﷺ يَكْرَهُ كَثْرَةَ الْـمسائِلِ.

٣٥- وَنَهَى ﷺ عَنِ الأُغْلُوطاتِ.

وَقِيلَ: هِيَ شِدَادُ الْمسائِلِ وَصِعَابُها.

٣٦- وَقَالَ ﷺ: « اترُكُوني ما تَرَكْتُكُم».

٣٧- وَقَالَ ﷺ: «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْسُلِمِينَ جُرْماً: مَنْ سَأَلَ
 عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ؛ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسأَلَتِهِ!».

٣٨ وَقَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً، أَوْ آوَى مُحْدِثاً؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله،
 وَلَعْنَةُ اللّاعِنِينَ، وَالْملائِكَةِ، وَالنّاسِ أَجْمَعِين؛ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً
 وَلا عَدْلاً».

فَقَالُوا لِلْحَسَنِ: مَا الْحَدَثُ؟

فَقَـالَ: أَصْـحابُ الْفِـتَنِ؛ كُلُّهُـمْ مُحْـدِثُونَ، وَأَهْلُ الأَهْـواءِ كُلُّهُمْ مُحْدِثُونَ.

**۲۹**\_ وقال ﷺ:

«كِلابُ النّارِ: أَهْلُ البِدَع».

٣٠ وقال ﷺ: «مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ؛ فَقَدْ أَعانَ عَلَى هَدْم الإسْلام».

الله عَلَيْ يَوْماً - خَطاً؛
 فقال: «هذا سَبِيلُ الله»، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَمِينِ الْخَطِّ وَيَسارِهِ،
 وقال: «هذه سُبُلٌ؛ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْها شَيْطانٌ يَدْعُو إليه»، ثُمَّ تَلا:
 وقال: «هذه سُبُلٌ؛ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْها شَيْطانٌ يَدْعُو إليه»، ثُمَّ تَلا:
 وقال: «هذه صِرَطِى مُستَقِيمًا فَأتَبِعُوهُ وَلا تَنَبِعُوا ٱلشَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ
 عَن سَبِيلِهِ عَهُ الله عَنِي: الْخُطُوطَ الَّتِي عَنْ يَمِينِهِ وَيَسارِهِ -.
 عَن سَبِيلِهِ عَهُ الله عَنِي: الْخُطُوطَ الَّتِي عَنْ يَمِينِهِ وَيَسارِهِ -.

٣٧- وقالتْ عائِشَةُ - رَضِيَ الله عَنْها وَأَرْضاها -: تَلا رَسُولُ الله عَنْها وَأَرْضاها من الله عَنْهُ عَالَمُ الله عَنْهُ الله عَلَهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَهُ الله عَلْهُ الله عَنْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الله

"إذا رأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ؛ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى الله؛ فاحْذَرُوهُمْ".

٣٣ - وَقَالَ عَيِيلٍ: "مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدى كَانُوا عَلَيْهِ؛ إلا أُوتُوا الْجُدَلَ"، ثُمَّ قَرأً: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ ".

٣٤ وَقَالَ عَلَيْهُ: «الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسادِ أُمَّتِي؛ لَهُ أَجْرُ خُمْسِينَ شَهِيداً».

٧٦ - وَقَالَ ﷺ: «الْمُتَمَسِّكُ بِدِينِهِ فِي الْمُرْجِ؛ كالْمهاجِرِ إليَّ».

٣٧ - وَقَالَ ﷺ «بَدأَ الإسلامُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدأً؟
 فَطُوبَى للْغُرَباءِ ».

قالوا: يا رَسُولَ الله! مَنِ الْغُرَباءُ؟

قَالَ: «الَّذِينَ إذا فَسَدَ النَّاسُ صَلَحُوا».

٣٨- وَقَالَ ﷺ: «الله الله في أَصْحابِ! لا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي؛ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ؛ فَبِعُضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ أَبَغَضَهُمْ؛ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ أَبغَضَهُمْ؛ فَيبغضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَى الله، وَمَنْ آذَى الله؛ فَيُوشِكُ آذَاهُمْ؛ قَدْ آذَى الله؛ فَيُوشِكُ أَذَاهُمْ؛ قَدْ آذَانِي؛ وَمَنْ آذَانِي؛ فَقَدْ آذَى الله، وَمَنْ آذَى الله؛ فَيُوشِكُ أَنْ يِأْخُذَهُ».

٣٦- وَقَالَ ﷺ: «لا تَسُبُّوا أَصْحابِي؛ فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنْفَقَ أَحْدُكُمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَباً؛ ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ».

• 3 - وَقَالَ مُعاذٌّ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْلُم:

«يا مُعاذُ! أَطِعْ كُلَّ أَمِيرٍ، وَصَلِّ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ، وَلا تَسُبَّنَ أَحَـداً مِنْ أَصْحابِي». الله عَنْهُ -، ثُمَّ قَالَ: «يا عُمَرُ! إنّا لله وَإِنّا إلَيْهِ راجِعُونَ »، قَالَ حُمَرُ! إنّا لله وَإِنّا إلَيْهِ راجِعُونَ »، قَالَ عُمَرُ! إنّا لله وَإِنّا إلَيْهِ راجِعُونَ »، قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ - بأبِي أنتَ وَأُمِّي يا رَسُولَ الله - ؛ إنّا لله وَإِنّا إلَيْهِ راجِعُونَ؟ فَمَا ذاكَ؟!

قَالَ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي - آنِفاً -، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؛ إِنَّ أُمَّتَكَ مَفْتُونَةٌ بَعْدَكَ ؛ بِقَلِيلٍ غَيْرِ كَثِيرٍ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! أَفِتْنَةُ ضَلالٍ، أَمْ فِتْنَةً كُفْرٍ؟ قَالَ: كُلُّ سَيَكُونُ، قُلْتُ: كَيْ فَ يَضِلُّونَ - أَوْ يَكْفُرُونَ - وَأَنَّا مُحَلِّفٌ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ كِتَابَ الله؟ قَالَ: بِكِتابِ الله يَضِلُّونَ! يَتَأَوَّلُهُ كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَا يَهُووْنَ؛ فَيَضِلُّونَ بِهِ».

الْحَسَنُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ أَصْحابِي مَثَلُ الْمِلْحِ فَي الطَّعَامِ».

ثُمَّ قَالَ: هَيْهاتَ؛ ذَهَبَ مِلْحُ الْقَوْمِ.

٣٤ وَدَخَلَ ﷺ الْمسْجِدَ، وَمَعَهُ أَبو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَعُمَرُ عَنْ يَسِينِهِ، وَعُمَرُ عَنْ يَسِارِهِ، فَقَالَ:
 يَسارِهِ، فَقَالَ:

«هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَكَذَا نَدْخُلُ الْجُنَّةَ».

عَالَ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ وَلَهُ وَزِيرانِ مِنْ أَهْلِ السّماءِ:
 وَوَزِيرانِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، فَأَمّا وَزِيرايَ مِنْ أَهْلِ السّماءِ: فَجِبْرِيلُ،

وَمِيكَائِيلُ، وَأَمَّا وَزِيرايَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ: فأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ» - رَضِيَ الله عَنْهُما -.

- عه وقَالَ ﷺ: «لا تَسْتَقِرُّ مَحَبَّةُ الأَرْبَعَةِ إلاّ في قَلْبِ مُـؤْمِنٍ تَقِيٍّ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُثْمانَ، وَعَلِيًّ» رَضِيَ الله عَنْهُمْ -.
- الله عَلَيْكُمْ حُبَّ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمْ -؛ كَمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الصّلاة، وَعُلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمْ -؛ كَمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الصّلاة، وَالصّيامَ، وَالحَبِيَّ عَمَنْ أَبْغَضَ وَاحِداً مِنْهُمْ؛ أَدْخَلَهُ الله النّارَ».
- الله وَقَالَ ﷺ: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَلَعْنَةُ الله وَلَعْنَةُ الله وَلَعْنَةُ الله وَلَعْنَةُ الله وَلَعْنَةُ الله وَلَعْنَة الله وَلَعْنَة الله وَلَعْنَة الله وَلَعْنَة الله وَلَعْنَة الله وَلِينَ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِين».
- ﴿ وَقَالَ ﷺ: «لا تَسُبُّوا أَصْحابِي؛ فإنَّـهُ يَجِيءُ قَـوْمٌ في آخِرِ الزَّمانِ يَسُبُّونَ أَصْحابِي؛ فَلا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، وَلا تُصَلُّوا مَعَهُم، وَلا تُصَلُّوا مَعَهُم، وَلا تُناكِحُوهُمْ، وَلا تُعُودُوهُمْ».
   ثنَاكِحُوهُمْ، وَلا تُجَالِسُوهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا؛ فَلا تَعُودُوهُمْ».
- الله قَدْ عَبَّاسٍ: لا تَسُبُّوا أَصْحابَ مُحَمَّدٍ عَلِيهِ؛ فإنَّ الله قَدْ أَمَرَنا بالاسْتِغْفارِ لَهُمْ؛ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ.
- • وقَالَـتْ عائِـشَةُ -رَضِيَ الله عَنْها -: أُمِـرُوا بالاسْـتِغْفَارِ
   لأَصْحابِ مُحَمَّدٍ؛ فَسَبُّوهُمْ.

- ١٥- وقال أبو بكر الصِّدِّيقُ رَضِيَ الله عَنْهُ -: أَيُّ سَماءٍ تُظِلَّنُي،
   وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلَّنِي؛ إذا قُلْتُ في كِتَابِ الله ما لا أَعْلَمُ؟!
- ٣٥ وقال أبو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ الله عَنْهُ -: السُّنَّةُ حَبْلُ الله الله عَنْهُ -: السُّنَّةُ حَبْلُ الله الله عَنْهُ عَنْهُ عَرْكَها؛ فَقَدْ قَطَعَ حَبْلَهُ مِنَ الله.
- وقال عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ -: أَصْحابُ الرّأي أَعْداءُ السُّنَنِ؛ أَعْيَتْهُمُ الأَحادِيثُ أَنْ يَعْفَظُوها، وَتَفَلَّتَتْ مِنْهُمْ؛ فَلَمْ
   يَعُوها؛ فَقالُوا بِالرّأْي؛ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.
- ١٤٥ وَقَالَ عُمَرُ -رَضِيَ الله عَنْهُ-: الْقُرآنُ كَلامُ الله -عَزَّ وَجَلَّ-؛
   فَلا تُحَرِّفُوهُ إلى غَيْرِهِ.
- عه وقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ -: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَا مُرْ عِبَادَهُ إِلاَّ عَمَّا يَضُرُّ هُمْ.
- ٢٥ وَقَالَ عُثْمَان رَضِي الله عَنْهُ -: الباطِلُ فِيها وَافَقَ النَّفْسَ؛
   وَإِنْ رأَيْتَ أَنَّ لله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ طاعَةً.
  - ٧٥ ـ وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ -: الْهُوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ.
- ٨٥- وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -: الْهُوَى عِنْدَ مَنْ خالَفَ السُّنَّةَ
   حَقُّ، وَإِنْ ضُرِبَتْ فِيهِ عُنْقُهُ.

وقال ابْنُ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: لا تَـضْرِبُوا كِتَـابَ الله بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.

١٠- وَجَلَدَ عُمَرُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - صَبيعًا التَّمِيمِيَّ في مُساءَلَتِهِ
 في حُرُوفٍ مِنَ الْقُرآنِ.

الله وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إذا سَمِعْتَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ كَذا
 وَكَذا؛ فأَصْغِ لَهَا سَمْعَكَ؛ فإنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ، أَوْ شَرُّ تُنْهَى عَنْهُ.

٣٢ - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْقُر آنُ كَلامُ الله - عَزَّ وَجَلَّ -؛ فَمَنْ قَالَ فِيهِ شَيْئاً؛ فَإِنَّمَا يَتَقَوَّلُهُ عَلَى الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

٦٢ - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ كَفَرَ.

السُّنَّةُ إِنّا سَنَّها مَنْ عَلْمِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: السُّنَّةُ إِنّا سَنَّها مَنْ عَلِمَ ما جاءَ فِي خِلافِها مِنَ الزَّلَلِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا -عَلَى الْمنازَعَةِ وَالْجَدَلِ - أَقْدَرَ مِنْكُمْ.

٩٠- وَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبّاسٍ: الحُمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ هَوَانا
 عَلَى هَواكُمْ.

فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ فِي هَذِهِ الأَهْواءِ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ؛ وَإِنَّمَا شُمِّيَ: هَوَىً؛ لأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِي النّارِ. ٦٦- وَقَالَ الْحُسَنُ، وَمُجَاهِدٌ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ: إِنَّمَا سُمِّيَ: هَوى؛ لأَنَّـهُ يَهْوي بِصَاحِبِهِ فِي النَّارِ.

٧٧- وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا مِنْ دَاءٍ أَشَدَّ مِنْ هَوَى خَالَطَ قَلْباً.

١٦٨ وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: إِيّاكُمْ وَأَصْحابَ الْخُصُوماتِ؛ فإنِي لا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ في ضَلالَتِهِمْ، أَوْ يُلْبِسُوا عَلَيْكُمْ بَعْضَ ما تَعْرِفُونَ.

الشَّعْبِيُّ، وَإِبْراهِيمُ أَنْ وَمُجَاهِدٌ، وَالسَّعْبِيُّ، وَإِبْراهِيمُ أَنْ يُفْتُوا فِي شَيءٍ مِنَ الْخُصُوماتِ، وقالوا: الْخُصُوماتُ مَحْقُ الدِّينِ.

•٧- وَقَالُوا: ما خاصَمَ وَرِعٌ قَطُّ.

٧١ - وَقَالَ عِمْرِانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: الْحَيَاءُ مِنَ الإيمانِ.

فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: فِي الْحِكْمَةِ مَكْتُوبٌ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ ضَعْفاً، وَمِنْهُ وَقاراً!

فَقَى الَ عِمْ رَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ؟! لا أُكَلِّمُكَ أَبَداً.

٧٢ - وَذُكِرَ عِنْدَ عِمْرانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْحَدِيثُ؛ فَقَالَ رَجُلٌ
 مِنَ الْقَوْم:

لَوْ قَرِأْتُمْ سُورَةً مِنْ كِتَابِ الله؛ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ حَدِيثِكُمْ! فَقَالَ عَمْ لذِن انَّاكَ لأَحْتُ ل أَكْدُ الصَّلاَةَ في كتَاب الله مُفَسَّدَ قًا؟

فَقَالَ عِمْران: إِنَّكَ لأَحْمَقُ! أَتَجِدُ الصَّلاَةَ فِي كِتَابِ الله مُفَسَّرَةً؟! أَتَجِدُ التَّلاَةَ فِي كِتَابِ الله مُفَسَّرَةً؟! أَتَجِدُ التَّلاَّةَ فَا لَتُنَافِ الله مُفَسَّرَتُهُ. الزَّكَاةَ فِي كِتَابِ الله مُفَسَّرَةٌ؟! إِنَّ الْقُرآنَ حِكْمَةٌ، وَإِنَّ السُّنَّةَ فَسَّرَتُهُ.

٧٣ وَقَالَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ يَـوْمَ
 خَيْبَرَ أَشْياءَ؛ فَقَالَ:

« يُوشِكُ رَجُلٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، يأتِيهِ مِنّا أَمَرْتُ أَوْ نَهَيْتُ؛ فَيَقُولُ: 
دَعُونا مِنْ هَذا! ما نَدْرِي ما هَذا! عَلَيْكُمْ بِكِتابِ الله؛ فَلاَ أَعْرِفَنَّ 
الرَّجُلَ مِنْكُمْ (')...».

٧٤ - وَقَالَ رَجُلُ لا بْنِ عُمَر: أَرَأَيْتَ؟! أَرَأَيْتَ؟! أَرَأَيْتَ؟! فَقَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ!! إِنَّمَا هِيَ السُّنَنُ!!
 ٩٧ - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا قَضَيْتُ لِي رأْياً قَطُّ.

<sup>(</sup>١) قَوْلُهُ: «فَلاَ أَعْرِفَنَ الرَّجُلَ مِنْكُمْ»! لَيْسَتْ فِيهَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَاتِ حَدِيثِ المِقْدَامِ!

نَعَمْ؛ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ (١٣) نَحْوَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ - جَاعِلاً هَــــــــ الجُمْلَـةَ فِي صَــــــــ الحَدِيثِ -، وَقَبْلَهُ بِحَدِيثِ (١٢) رَوَى حَدِيثَ الِقْدَامِ -المَذْكُورَ-.

٧٧ - وَقَالَ قَتَادَةُ: لَمْ أُفْتِ بِرَأْيِي مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً.

٧٧ - وَقَالَ الْحُسَنُ: شِرَارُ عِبادِ الله الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ شِرَارَ الْمسائِلِ؛
 لِيُعَمُّوا بِها عِبادَ الله.

٧٨ - وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرِ انَ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَإِن لَنَزَعْلُمُ لَى فَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرِ انَ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَإِن لَنَزَعْلُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهُ: إلى كِتَابِهِ، وَالـرَّدُّ إلى فَي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهُ: إلى كِتَابِهِ، وَالـرَّدُّ إلى اللهُ: إلى كِتَابِهِ، وَالـرَّدُّ إلى اللهُ الرَّدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٩ ـ وَقَالَ عِحْرِمَةُ: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ ؛
 قَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ الله عَنْهما -.

﴿ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: السُّنَّةُ قاضِيَةٌ عَلَى الكتابِ، وَلَيْسَ الْكِتَابِ، وَلَيْسَ الْكِتَابُ قاضِياً عَلَى السُّنَّةِ.

١٨- وَقَالَ حَسّانُ بْنُ عَطِيّةَ: كَانَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السّلامُ - يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرآن، وَيُعَلِّمُهُ إِيّاهِ اكَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرآن، وَيُعَلِّمُهُ إِيّاهِ اكْمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرآن.
 يُعَلِّمُهُ الْقُرآنَ.

٨٢ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا مُمْ الْمُنَاةِ وَالْجَمَاعَةِ.
 ثُمُ آهْتَدَىٰ ﴾؛ قَالَ: لُزُومُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

◄ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله: قَالَ: نا أَبُو عَلِيٍّ - إِسْهَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ -، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، الصَّفَّارُ -، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمادِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَر، عَنْ قَتادَةَ، في قَوْلِهِ - تَعالَى -: ﴿ وَٱذْكُرُكَ مَا يُتُلَى فَالَ: فَي بَيُوتِكُنَّ مِنْ اللهِ وَٱلْحِحَمَةِ ﴾.
فِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ اَللهِ وَٱلْحِحَمَةِ ﴾.

قَالَ: الْقُرآنُ وَالسُّنَّةُ.

٨٤ قَالَ: حَدَّثَنا أَبو عَبْدِ الله - أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلاءِ الجُوزَ جَانِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهّابِ الْوَرّاقُ - الشَّيْخُ الصّالِحُ -، قَالَ: نا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَفْضَلُ العبادةِ: حُسْنُ الرّأي عَنِي: السُّنَةَ -.
 - يَعْنِي: السُّنَةَ -.

مه وقالَ إسحاقُ بْنُ عِيسى: سَمِعْتُ مالكَ بْنَ أَنسِ يَعِيبُ الْجِدَالَ فِي الدِّينِ، وَيَقُولُ: كُلَّما جاءَنا رَجُلٌ هُوَ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ أَرَدْنا أَنْ نَتُرُكَ ما جاءَ بِهِ جِبْرِيلُ إلى النّبِيِّ عَلَيْهُ ؟!

٨٦ - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا أَخَذَ رَجُلٌ بِدْعَةً فَرَاجَعَ سُنَّةً.

٧٨ - وَقَالَ عَامِرُ بْنُ عَبِدِ الله: ما ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إلا آتَى غَداً بها
 كانَ يُنْكِرُهُ الْيَوْمَ!

الْقَلْبِ اسْتَحْسَنَ الْهُوَى عَلَى الْقَلْبِ السَّحْسَنَ الْقَلْبِ اسْتَحْسَنَ الْوَجُلُ ما كانَ يَسْتَقْبِحُهُ.

٩٨- وَقَالَ الْفُضِيْلُ: لا يَوَالُ الْعَبْدُ مَسْتُوراً؛ حَتَّى يَوى قَبيحَهُ حَسَناً.

٩٠ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: آيَتَانِ في كِتَابِ الله؛ ما أَشَدَّهُما عَلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في الْقُرآنِ: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ إِلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، ﴿ وَإِنَّ يُجَادِلُونَ في الْقُرآنِ: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ إِلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾!
 ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾!

٩١ وَقَالَ أَرْطَاةُ بْنُ الْمَنْذِرِ: لأَنْ يَكُونَ ابْنِي فاسِقاً مِنَ الْفُسّاقِ
 أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ صاحِبَ هَوَى.

٩٢ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ: لأَنْ أَجْلِسَ إلى النَّصارَى في بِيعِهِمْ أَحَبُّ إليَّ مِنَ الجُلُوسِ في حَلْقَةٍ يَتَخَاصَمُ فِيها النَّاسُ في دِينِهِمْ.

٩٣ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لأَنْ يَصْحَبَ ابْنِي فاسِقاً شاطِراً سُنِيّاً؟
 أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ يَصْحَبَ عابِداً مُبْتَدِعاً!

٩٤ وقِيلَ لَمِالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: رأَيْنا ابْنَكَ يَلْعَبُ بِالطُّيُورِ؟ فَقَالَ:
 حَبّذا؛ إنْ شَغَلَتْهُ عَنْ صُحْبَةِ مُبْتَدِعِ!

عه وقَالَ ابْنُ شَوْذَبِ: مِنْ نِعْمَةِ الله عَلَى الشَّابِّ وَالأَعْجَمِيِّ - إذا تَنَسَكَا - أَنْ يُوَقَّقا لِصَاحِبِ سُنَةٍ يَحْمِلُهُ مَا عَلَيْها؛ لأَنَّ السَّابَ وَالأَعْجَمِيَّ وَالأَعْجَمِيَّ وَأَخُذُ فِيهما ما سَبَقَ إلَيْهِما.

٩٦ وقال عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلائِيُّ: إذا رأَيْتَ الشّابَّ -أُوَّلَ ما يَنْشأُ - مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجُمَّاعَةِ؛ فارْجُهْ، وَإذا رَأَيْتَهُ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ؛
 فآيِسْ مِنْهُ؛ فإنَّ الشّابَّ عَلَى أَوّلِ نُشُوئِهِ.

٩٧ ـ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ: إِنَّ الشَّابَ لَيَنْشأُ؛ فإنْ آثَرَ أَنْ يُجَالِسَ
 أَهْلَ الْعِلْم؛ كَادَ يَسْلَمُ، وَإِنْ مَالَ إِلَى غَيْرِهِمْ كَادَ يَعْطَبُ.

٩٨ - وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ لِي يُونُسُ: يَا حَمَّادُ! إِنِّي لأَرَى الشَّابَّ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ مُنْكَرَةٍ؛ فلا آيَسُ مِنْ خَيْرِهِ؛ حَتّى أَرَاهُ يُصَاحِبُ صَاحِبَ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ مُنْكَرَةٍ؛ فلا آيَسُ مِنْ خَيْرِهِ؛ حَتّى أَرَاهُ يُصَاحِبُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ؛ وعِنْدَها أَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ عَطِبَ.

٩٩ ـ وَقَالَ الْحَسَنُ: ما ازْدَادَ صاحِبُ بِدْعَةٍ عِبادَةً إلاّ ازْدادَ مِنَ اللهُ بُعْداً.

• • • • وقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: الْـمُجْتَهِدُ فِي الْعِبادَةِ -مَعَ الْهُوَى - يَتَّصِلُ
 جَهْدُهُ بِعَذَابِ الآخِرَةِ.

قَالَ: لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بابٍ لا يَسْتَغْفِرُونَ اللهِ مِنْهُ، قَالَ: فَبَتَّ فِيهِمُ الأَهْواءَ وَالْبِدَعَ.

١٠٢ قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ: ما ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلاَّ غَلَ صَدْرُهُ
 عَلَى الْـمسْلِمِينَ، وَاخْتُلِجَتْ مِنْهُ الأَمَانَةُ.

١٠٣- وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلاَّ سُلِبَ وَرَعَهُ.

١٠٤ وَقَالَ الْحُسَنُ: مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلاّ تَبَرّاً الإِيمانُ مِنْهُ.

• ١٠٠ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: ما ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً إِلاّ أَخَذَ الله مِنْهُ الْحَيَاءَ، وَرَكَّبَ فِيهِ الجُفَاءَ.

١٠٦- وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ الأَزْدِيُّ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ؛
 فَقُلْتُ: أَوْصِنِي.

فَقَالَ: عَلَيْكَ بالاسْتِقامَةِ؛ اتَّبِعْ وَلا تَبْتَدِعْ.

◄•١- وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اتَّبِعُوا وَلا تَبْتَدِعُوا، فَقَدْ كُفِيتُمْ وكُلُّ وكُلُّ عُدْدَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ.

١٠٨ وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: لا تُحَدِّتْ بِكُلِّ ما سَمِعْتَ إلا أَنْ
 يَكُونَ الَّذِي حُدِّثْتُمْ عَلَى السُّنَةِ.

١٠٩ وَقَالَ أَبِو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ: لأَنْ أَرى في الْمسْجِدِ ناراً تُضْطَرَمُ وَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَرَى فِيهِ بِدْعَةً لا تُغَيَّرُ.

• ١١- وَقَالَ عَطَاءٌ: ما يَكَادُ الله يأذَنُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ بِتَوْبَةٍ.

الله عَبّاس: مَنْ أَقَرّ باسْمٍ مِنْ هَذِهِ الأَسْماءِ الْـمُحْدَثَةِ؟
 فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسْلام مِنْ عُنُقِهِ.

١١٢ وقَالَ مَيْمُ ونُ بْنُ مِهْ رانَ: إيّاكُمْ وَكُلَّ اسْمٍ يُسمّى بِغَيْرِ الإسلام.

118 وَقَالَ مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ: إذا تَسمّى الرَّجُلُ بِغَيْرِ الإسلامِ وَالسُّنَّةِ؛ فأَخِقْهُ بِأَيِّ دِينٍ شِئْتَ.

 ١١٥ وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ فِيهَا أَنْزَلَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَى مُوسى - عَلَيْهِ السّلامُ -: لا تُجَالِسْ أَهْلَ الأَهْواءِ؛ فَيُحْدِثُوا فِي قَلْبِكَ ما

١١٦- وَقَالَ أَبِ وَلِابَةَ: مِا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلاّ اسْتَحَلُّوا

١١٧ ـ وَقَالَ أَبِو قِلاَبَةَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّئَا وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾.

قَالَ أَبُو قِلابَةً('):

وهِيَ جَزاءُ كُلِّ مُفْتَرٍ إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ.

١١٨ وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةً: إِنَّ أَهْلَ الأَهْواءِ أَهْلُ ضَلالَةٍ، وَلا أَرَى مَصِيرَهُمْ إلا إلى النَّارِ؛ فَجَرِّجُهُمْ؛ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَنْتَحِلُ رأْياً، أَوْ قَالَ قَوْلاً فَيَتَنَاهَى دُونَ السَّيفِ، وَإِنَّ النَّفَاقَ كَانَ ضُرُوباً، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهُ ﴾، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾، ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ ﴾؛ فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ، وَاجْتَمَعُوا فِي الشَّكِّ وَالتَّكْذِيبِ، وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) كَذَا مُكَرَّرَة!!

هَؤُلاءِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ، وَاجْتَمَعُوا فِي السَّيْفِ، وَلا أَرَى مَصِيرَهُمْ إلاّ إلى النّارِ.

١١٩ وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: مَنْ فارَقَ الجُمّاعَةَ شِبْراً؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ
 الإسلام مِنْ عُنُقِهِ.

١٢٠ وَقَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ خُصُومَةُ النَّاسِ في رَبِّهِمْ.

١٢١ وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍ و: يُوشِكُ أَنْ تَظْهَرَ شَياطِينُ مِمّا أَوْثَقَ
 سُلَيْهانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السّلامُ -؛ يَفْتِنُونَ النّاسَ!

١٢٢- وَقَالَ أَيُّوبُ السَّخْتِيانِيُّ: قَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ: يَا أَيُّوبُ! احْفَظْ عَنِّي أَبُو قِلاَبَةَ: يَا أَيُّوبُ! احْفَظْ عَنِّي أَرْبَعاً: لا تَقُلْ فِي الْقُرآنِ بِرأْيِكَ، وَإِيّاكَ وَالْقَدَر، وَإِذَا ذُكِرَ عَنِّي أَرْبَعاً: لا تَقُلْ فِي الْقُرآنِ بِرأْيِكَ، وَلا تُمَكِّنْ أَصْحَابُ الأَهْ وَإِذَا فَرُكِرَ أَصْحَابُ الأَهْ وَاءِ مِنْ أَصْحَابُ الأَهْ وَاء مِنْ سَمْعِكَ؛ فَيُنْفِذُوا فِيهِ مَا شَاؤُوا.

١٢٣ وَقَالَ إِبراهِيمُ النَّخَعِيُّ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَٱلْقَيْنَا لَقَيْنَا الْمَا الْمَا وَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْحَلِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

١٣٤ وَقَالَ مُعاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ: الْخُصُوماتُ فِي الدِّينِ تَمْحَقُ الأَعْمالَ.

170- وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَسْباطٍ: النَّظَرُ إلى صاحِبِ بِدْعَةٍ يُطْفِئ نُورَ الْحَقِّ مِنَ الْقَلْب.

الخارِث: إذا كانَ طَرِيقُكَ عَلَى صَاحِبِ إِذَا كَانَ طَرِيقُكَ عَلَى صَاحِبِ بِدْعَةٍ؛ فَغَمِّضْ عَيْنَيْكَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَيْهِ.

١٣٧ - وَقَالَ أَبُو الْعَبّاسِ الْخَطّابُ: إذا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ؛ فَلَقِيكَ
 صَاحِبُ بِدْعَةٍ؛ فارْجِعْ؛ فإنَّ الشّياطِينَ مُحِيطَةٌ بِهِ.

١٣٨ وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسارٍ: إيّاكُمْ وَالْجِدَالَ؛ فإنَّها ساعَةُ جَهْ لِ
 الْعالِم، وَفِيها يَبْتَغِي الشّيطانُ زَلَّتَهُ.

١٢٩ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ صَاحِبَ الْبِدْعَةِ لَا يُقْبَلُ لَهُ صَوْمٌ، وَلا صَلَةٌ، وَلا حَبِّ، وَلا صَلْقٌ، وَلا جِهَادٌ، وَلا صَرْفٌ،
 وَلا عَدْلٌ.

١٣٠ وَقَالَ الزُّهْرِيِّ: الاعْتِصامُ بالسُّنَّةِ نَجاةٌ، وَالْعِلْم يُقْبَضُ
 قَبْضاً سَرِيعاً، فَنَعْشُ الْعِلْم: ثَباتُ الدِّينِ والدُّنْيا، وَذَهابُ ذَلِكَ كُلِّهِ
 ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ.

الله عَمَالُ عُمَالُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضاً للْخُصوماتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّلَ.

١٣٢ وقَالَ غُضَيْفُ بْنُ الْحارِثِ: لا تَظْهَرُ بِدْعَةٌ إلا تُوكَ مِثْلُها مِنَ السُّنَّةِ.

١٣٤ وقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: ما كانَ الرَّجُلُ مَعَ الأَثْرِ؛ فَهُ وَ عَلَى الطَّرِيقِ.

معار وقَالَ إبراهِيمُ: لَوْ بَلَغَنِي عَنْهُمْ - يَعْنِي: الصّحابَةَ - أَنَّهُمْ لَمُ الْمُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُمُ عَلَمُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُمُ اللهُ عَلَا عَ

وَكَفَى عَلَى قَوْمِ إِزْراءً أَنْ تُخَالِفَ أَعْمَاهُم.

١٣٦- وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّمَا أَقْتَفِي الأَثْرَ؛ فَمَا وَجَدْتُ قَدْ سَبَقَنِي إلَيْهِ
 حَدَّثْتُكُمْ بِهِ.

١٣٧ - وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وُلِدْتُ قَبْلَ الاعْتِزَالِ!

١٣٨ وَقَالَ الشَّعْنِيُّ: كُنْتُ وَلا رَفْضَ فِي الدُّنْيا!

١٣٩ وَذُكِرَ الْقَدَرُ عِنْدَ مُجَاهِدٍ؛ فَقَالَ: كَفَرْتُ بِدِينِ وُلِدْتُ قَبْلَهُ!

• ١٤٠ و قَالَ مالِكُ بْنُ أَنْسٍ: قِيلَ لِرَجُلٍ عِنْدَ الْموْتِ: عَلَى أَيِّ دِينٍ تَمُوتُ؟ فَقَالَ: عَلَى دِينِ أَبِي عِمارَةً - وَكَانَ رَجُلاً يَتَوَلاَّهُ مِنْ بَعْضِ دِينٍ تَمُوتُ؟ فَقَالَ: عَلَى دِينِ أَبِي عِمارَةً - وَكَانَ رَجُلاً يَتَوَلاَّهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الأَهْواءِ -، فَقَالَ مالِكُ -رَحِمَهُ الله -: يَدَعُ دِينَ أَبِي الْقاسِمِ؛ وَيَمُوتُ عَلَى دِينِ أَبِي عِمارَةً!!؟

الحَفِّيُ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبو الفَضْلِ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّاجِيَان الكَفِيُ، قَالَ: نا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْكَفِيُ، قَالَ: نا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: قالَ لِي مُعاوِيَةُ - رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ -؟
 عَلَيْهِ -: أَنْتَ عَلَى مِلَّةِ عَلِيٍّ - رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ -؟

قُلْتُ: لا؛ وَلا عَلَى مِلَّةِ عُثْمَانَ؛ أَنَا عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ ﷺ.

ابْنُ عَبّاسٍ: ما اجْتَمَعَ رَجُلانِ يَخْتَصِهانِ في اللّهِ يَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله - عَزَّ وَجَلَّ -.
 فَافْتَرَقا؛ حَتّى يَفْتَرِيا عَلَى الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

١٤٣ وَقَالَ إبراهِيمُ النَّخَعِيُّ: ما خاصَمْتُ قَطُّ!!

الله عَدادٌ: يَدُ الله فَوْقَ الْجُمَاعَةِ؛ وَمَنْ شَذَّ لَمْ يُبَالِ
 الله بِشُذُوذِهِ.

. ١٤٥- وَقَالَ مُصْعَبُ: لا تُجُالِسْ مَفْتُوناً؛ فإنَّهُ لَنْ يُخْطِئكَ بإحْدى اثْنَتَيْنِ: إمّا أَنْ يَفْتِنكَ؛ فَتُتابِعَهُ، أَوْ يُؤْذِيكَ قَبْلَ أَنْ تُفَارِقَهُ.

الله وَجْهَهُ -: مَنْ فارَقَ الْحُهَاءَةَ؛ فَقَدْ خَلَعَ وَجْهَهُ -: مَنْ فارَقَ الْحُهَاعَةَ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عُنُقِهِ.

النو عَبّاس، فَقَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ: دَخَلْتُ مَعَ طَاوُوسٍ عَلَى ابْنِ عَبّاس، فَقَالَ لَهُ طُاوُوسٌ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ! مَا تَقُولُ فِي الَّذِينَ يَرُدُّونَ الْقَدَر؟ قَالَ: أَدُ طُاوُوسٌ: يَا ابْنَ عَبّاسٍ! مَا تَقُولُ فِي الَّذِينَ يَرُدُّونَ الْقَدَر؟ قَالَ: أَرُونِي بَعْضَهُمْ! قُلْنا: صَانِعٌ ماذا؟

قَالَ: أَنَا أَجْعَلُ يَدِي فِي رأسِهِ، ثُمَّ أَدُقُّ عُنُقَهُ حَتَّى أَقْتُلَهُ!

١٤٨ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: مَنْ فارَقَ الْجَمَاعَةَ فَماتَ؛ ماتَ مِيتَةً
 جاهِلِيّةً.

المجاهِدٌ في قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ يَخُوضُونَ فِي عَالِنِنَا ﴾؛ قَالَ : يُكَذِّبُونَ بِآياتِنا.

• 10- وَقَالَ الْحَسَنُ: والله! لا يَقْبَلُ الله مِنْ مُبْتَدِع عَمَلاً يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ –أَبَداً –: لا صَلاةً، وَلا صِياماً، وَلا زَكاةً، وَلا حَجَّاً، وَلاَ جِهاداً، وَلاَ عُمْرَةً، وَلا صَدَقَةً ...، حَتّى ذَكَرَ أَنْواعاً مِنَ الْبِرِّ.

وَقَالَ: إِنَّهَا مَثَلُ أَحْدِهِمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرادَ سفَراً –هَا هُنا–؛ فأخد -ها هُنا– فَهَلْ يَزْدادُ مِنْ وَجْهِهِ الَّـذِي أَرادَهُ إِلاّ بُعْداً؟! وَكَذَلِكَ الْـمُبْتَدِعُ؛ إذ لا يَزْدَادُ بِمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إلى الله – عَزَّ وَجَلَّ – إِلاّ بُعْداً. افعُدَّتُهُمُ هَوَآءً ﴾، قَوْلِهِ - تَعالَى -: ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمُ هَوَآءً ﴾،
 قَالَ: مُنْحَرِفَةٌ عَنِ الْحَقِّ، لا تَعِي شَيْئاً.

١٩٢ وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ: سَأَلْتُ إبراهِيمَ عَنْ هَــــــــــــــــ الأَهـــواءِ: أَيُّهـــا أَعْجَبُ إلَيْكَ؛ فإنِّي أُحِبُ أَنْ آخُذَ بِرأْيِكَ؟

فَقَالَ: ما جَعَلَ الله في شَيْءٍ مِنْها مِثْقالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَما هِـيَ إِلاَّ زِينَةٌ مِنَ الشَّيْطانِ، وَما الأَمْرُ الأَمْرُ الأَوَّلُ.

١٥٢ وقال أبو العالِية: نِعْمَتانِ لله عَلَيَّ؛ لا أَدْرِي أَيَّهُما أَفْضَلُ
 أَوْ قَالَ: أَعْظَمُ -: أَنْ هَدَانِي للإسلام، وَالأُنْحَرَى: أَنْ عَصَمَنِي مِنَ
 الرّافِضَة، والحَرُورِيَّة، والمُرْجِئة، والقَدَرِيَّة، والأهواء.

104 وقَالَ الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ: كُنّا عِنْدَ ابْنِ الْمَبَارَكِ؛ إذ جاءَهُ رَجُلٌ؛ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ ذَاكَ الْجَهْمِيُّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إذَا خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي؛ فَلَا تَعُدْ إِليَّ، قَالَ الرَّجُلُ: فَأَنَا تَائِبٌ.

قَالَ: لا؛ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْ تَوْبَتِكَ مِثْلُ الَّذِي ظَهَرَ مِنْ بِدْعَتِكَ.

معا- وَقَالَ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ: قَالَ لِي ثابِتُ بْنُ عَجْلانَ: أَدْرَكْتُ أَنسَ بِنَ مَالِكِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعامِراً الشَّعْبِيَّ، وإبراهيمَ

النَّخَعِيَّ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَحَادَ بْنَ أَبِي سُلَيْانَ، وَعَطاءً، وَطَاوُوساً، وَمُجَاهِداً، وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ ومَكْحُولاً، وَسُلَيْانَ ابْنَ مُوسَى، وَالْحُسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، وَأَبا عامِرٍ - وَأَبُو عامِرٍ أَدْرَكَ أَبِ ابْنَ مُوسَى، وَالْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، وَأَبا عامِرٍ - وَأَبُو عامِرٍ أَدْرَكَ أَبِ ابْنَ مُوسَى، وَالْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، وَأَبا عامِرٍ - وَأَبُو عامِرٍ أَدْرَكَ أَبِ ابْنَ مُوسَى، وَالْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، وَأَبا عامِرٍ - وَأَبُو عامِرٍ أَدْرَكَ أَبِ ابْنَ مُوسَى، وَالْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، وَأَبا عامِرٍ - وَأَبُو عامِرٍ أَدْرَكَ أَبِ ابْنَ مِنْ اللهُ عَنْهُ - مَعَ غَيْرِهِمْ؛ قَدْ سَيَاهُمْ -: فَكُلُّهُمْ يَامُرُنِي بِالصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ، وَيَنْهانِي عَنِ الأَهُواءِ وَالْبِدَعِ.

حَتّى قَالَ: وَقَالَ لِي: يَا أَبِا مُحُمّدٍ! وَالله مَا مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ أَوْثَـقَ فِي نَفْسِي مِنْ مِشْيَتِي إِلَى هَذَا الْـمَسْجِدِ، وَلَرُبّها كَانَ علَيْهِ الْـوالِي كَـها شـاءَ الله أَنْ يَكُونَ -قَدْ عَرَفْنا ذَلِكَ مِنْهُ، وَرَأَيْناهُ -؛ فَلا نَدَعُ الصّلاةَ خَلْفَهُ.

197- وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ: سُئِلَ مالِكٌ عَنْ أَهْلِ الْقَدَرِ: أَيُكَفَّ عَنْ كَلامِهِمْ؟ أَوْ خُصُومَتُهُمْ أَفْضَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ الذاكانَ عارِفاً بِهَا هُوَ كَلامِهِمْ؟ أَوْ خُصُومَتُهُمْ أَفْضَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ الذاكانَ عارِفاً بِهَا هُو عَلَيْهِ، قَالَ: وَتَأْمُرُهُ بالْمعْرُوفِ، وَتَنْهاهُ عَنِ الْمنْكَرِ، وَتُخْبِرُهُمْ عَلَيْهِ، قَالَ: وَتَأْمُرُهُ بالْمعْرُوفِ، وَتَنْهاهُ عَنِ الْمنْكَرِ، وَتُخْبِرُهُمْ بِخِلاَفِهِمْ، وَلا تُصلّي خَلفَهُمْ.

قَالَ مالِكٌ: وَلا أَرَى أَنْ يُناكَحُوا.

الفَّدَرِيِّ؟ فَقَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ تَنْ وِيجِ الْقَدَرِيِّ؟ فَقَالَ: ﴿ وَلَعَبَدُّ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ ﴾.

وَأَمَّا أَنْتَ؛ فَشَاكٌّ؛ فَاذْهَبْ إِلَى شَاكٌّ مِثْلِكَ؛ فَخاصِمْهُ.

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: يُلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَيَطْلُبُونَ مَنْ يُعَرِّفُهُمْ.

199- وَقَالَ مَالِكُ: قَالَ لِي رَجُلٌ: لَقَدْ دَخَلْتُ فِي هَـذِهِ الأَدْيانِ كُلِّها؛ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا مُسْتَقِياً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِـنْ أَهْـلِ الْـمدِينَةِ - مِـنَ الله، الْـمتكلِّمِينَ-: فأَنَا أُخْبِرُكَ لِمَ ذَلِكَ! قَـالَ: قُلْـتُ: لأَنَـكَ لا تَتَقِي الله، وَلَوْ كُنْتَ تَتَقِي الله؛ جَعَلَ لَكَ مِنْ أَمْرِكَ مَحْرُجاً.

١٦٠ وَقَالَ أَبُو سُهَيْلٍ - عَمُّ مالِك بن أنس -: شَاوَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدَ الْعَزِيزِ فِي الْقَدَرِيَّةِ، فَقُلْتُ: أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ؛ فإنْ تابُوا وَإلا ضَرَبْتَهُمْ بالسَّيْفِ، فَقالَ عُمَرُ: ذاكَ رَأْيِي.

وَكَذَلِكَ كَانَ يَرَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْحَسَنُ فِيهِمْ.

١٦١- وكانَ الحسنُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَلِيٍّ لا يَراهُمْ مُسلِمينَ،
 وَكَذَلِكَ الْحُوارِجُ.

١٦٢ - وَقَالَ ابْنُ الْمُبارَكِ: مَنْ تَعاطَى الْكَلاَمَ تَزَنْدَقَ.

١٦٣ وَقَالَ ابْنُ الْـمُبارَكِ: إِنَّ للله مَلائِكَةً؛ يَطْلُبُونَ حِلَـقَ الـذِّكْرِ؛
 فانْظُرْ مَعَ مَنْ يَكُونُ مَجْلِسُكَ؛ لا يَكُونُ مَعَ صاحِبِ بِدْعَـةٍ؛ فإنَّ الله لا
 يَنْظُرُ إلَيْهِمْ.

وَعَلامَةُ النِّفاقِ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَيَقْعُدَ مَعَ صاحِبِ بِدْعَةٍ.

الله عَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ الحَارِثِيُّ: مَنْ أَصْغَى بِسَمْعِهِ إلى صَاحِبِ بِدْعَةٍ: نُزِعَتْ مِنْهُ الْعِصْمَةُ، وَوُكِلَ إلى نَفْسِهِ.

170 و قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: أَدْرَكْتُ خِيارَ النَّاسِ - كُلُّهُ مُ أَصْحابِ الْبِدَعِ. أَصْحابِ الْبِدَعِ.

وَصاحِبُ سُنَّةٍ - وَإِنْ قَلَ عَمَلُهُ -: فإنِّي أَرْجُولَهُ، وَصاحِبُ بِدْعَةٍ: لا يَرْفَعُ الله لَهُ عَمَلاً -وَإِنْ كَثُرَ-.

177- وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ السَّرَخْسِيُّ - عالِمُ الْخُزنِ (١)؛ صاحِبُ

<sup>· (</sup>١) فِي «الأَصْلِ»: بالرَّاء المُهْمَلَة.

وَفِي «شَرْحِ أُصَٰـولِ الـسُّنَّةِ» (٢٧٤-طَبْـع الـسُّعُودِيَّةِ) -لِلاَّلَكَـائِيِّ-: «عَلَــم الحزن»! -كما أثبتُّ، ولعلَّهُ الأرجحُ.

وَرَجَّحَ مُحَقِّقُهُ أَنَّهُ: (عَالِمُ الْخَزَر).

وَفِي «ثِقَاتِ ابْنِ حَبَّان» (٨/ ٢٥٠): -أيضاً - «صَاحِبُ الحزن»!

ابْنِ الْـمُبارَكِ -: أَكَلْتُ عِنْدَ صاحِبِ بِدْعَةٍ أَكْلَةً! فَبَلَغَ ابْنَ الْـمُبارَكِ؛ فَقَالَ: لا أُكَلِّمُكَ ثَلاثِينَ يَوْماً!!

١٦٧ وقَالَ إِسْمَاعِيلُ الطُّوسِيُّ: قَالَ لِي ابْنُ الْمِمارَكِ: يَكُونُ عَجْلِسُكَ مَعَ الْمَساكِينِ، وَإِيّاكَ أَنْ يَكُونَ عَجْلِسُكَ مَعَ صاحِبِ بِدْعَةٍ؛
 فإنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ مَقْتَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

١٦٨ وَقَالَ الفُضَيْلُ: إِيَّاكَ أَنْ تَجْلِسَ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ؛ فَإِنِّ أَخْشَى عَلَيْكَ مَقْتَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

179- وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ الْـمُعْتَمِرِ:

بَعَثَ الله آدَمَ - عَلَيْهِ السّلامُ - بالشَّرِيعَةِ؛ فَكَانَ النَّاسُ عَلَى شَرِيعَةِ آدَمَ؛ حَتّى ظَهَرَتِ الزَّنْدَقَةُ، فَذَهَبَتْ شَرِيعَةُ آدَمَ.

ثُمَّ بَعَثَ الله نُوْحاً - عَلَيْهِ السّلامُ - بالشَّرِيعَةِ؛ فَكَانَ النّاسُ عَلَى شَرِيعَةِ وَكَانَ النّاسُ عَلَى شَرِيعَةِ نُوحٍ وَ فَمَا أَذْهَبَهَا إِلاّ الزَّنْدَقَةُ.

ثُمَّ بَعَثَ الله إبراهِيمَ - عَلَيْهِ السّلامُ -؛ فَكَانَ النَّاسُ عَلَى شَرِيعَةِ

وَفِي «الطُّيُورِيَّات » (۲۸۱) - لِلسِّلَفِي -: «صَاحِبُ ابْنُ المُبَارَكِ » - فَقَط -!
 وَانْظُرُ « الحِلْيَة » (۱/ ۱۹۳).

إبراهِيمَ - عَلَيْهِ السّلامُ - حَتّى ظَهَرَتِ الزَّنْدَقَةُ، فَذَهَبَتْ شَرِيعَةُ إبراهِيمَ - عَلَيْهِ السّلامُ -.

ثُمَّ بَعَثَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - مُوسَى -عَلَيْهِ السّلامُ -؛ فَكَانَ النّاسُ عَلَى شَرِيعَةِ مُوسَى؛ حَتَّى ظَهَرَتِ الزَّنْدَقَةُ، فَذَهَبَتْ شَرِيعَةُ مُوسى.

ثُمَّ بَعَثَ الله عِيسى - علَيْهِ السّلامُ - فكانَ النّاسُ عَلَى شَرِيعَةِ عِيسى، حَتّى ظَهَرَتِ الزَّنْدَقَةُ؛ فَذَهَبَتْ شَرِيعَةُ عِيسى،

ثُمَّ بَعَثَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - مُحَمَّداً ﷺ بالشَّرِيعَةِ؛ فَلا يُخَافُ عَلَى ذَهَابِ الدِّينِ إلاّ بالزَّنْدَقَةِ.

١٧٠ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: لا تُطِيعُوا رُؤَساءَ الدُّنْيا؛ فيُنسخَ الدِّينُ
 مِن قلوبِكُم.

١٧١ وقالَ الشَّعْبِيُّ: إذا أَطاعَ النَّاسُ سُلْطَانَهُمْ فيها يبتدعُ لَشُمْ؛
 أَخْرَجَ الله مِنْ قُلُوبِهِمُ الإيهانَ، وَأَسْكَنَها الرُّعْبَ.

١٧٢ وقَالَ الْحُسَنُ: سيأتِي أُمَراءُ؛ يَدْعُونَ النّاسَ إلى مُحَالَفَةِ السُّنَّةِ؛
 فَتُطِيعُهُمُ الرَّعِيَّةُ خَوْفاً عَلَى ذَهابِ دُنْياهُمْ؛ فَعِنْدَها: سَلَبَهُمُ اللهُ
 الإيانَ، وَأَوْرَثَهُمُ الْفَقْرَ، وَنَزَعَ مِنْهُمُ الصَّبْرَ، وَلَمْ يَأْجُرْهُمْ عَلَيْهِ.

السُّنْة؛ وقال يُونُسُ بْنُ عُبَيدِ: إذا خالَفَ السُّلْطانُ السُّنَة؛ وقالبِ الرَّعِيَّةُ: قَدْ أُمِرْنا بِطاعَتِهِ! أَسْكَنَ الله قُلُوبَهُمُ السَّكَّ، وَأَوْرَنَهُمُ الشَّكَ، وَأَوْرَنَهُمُ التَّطَاعُنَ.
 وَأُورَنَهُمُ التَّطَاعُنَ.

النّبِي ﷺ: «دِينُ الْهُمَوْءِ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ؛ فَلْيَنْظُوْ
 أَحَدُكُمْ مَنْ يُخالِل».

العَمْلُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله السَّلام -: لا تَحْكُم وا عَلَى السَّلام -: لا تَحْكُم وا عَلَى الْحَدِ بِشَي ءٍ ؟ حَتَّى تَنْظُرُوا مَنْ يُخَادِنُ.

١٧٦- وَأَوْحَى الله - عَزَّ وَجَلَ - إلى مُوسى: يا مُوسى! كُنْ
 يَقْظانَ، وَارْتَدْ لِنَفْسِكَ إِخُواناً، وَكُلُّ خليلٍ لا يُواتِيكَ عَلَى مَسَرَّتِي،
 فاحْذَرْهُ؛ فإنَّهُ لَكَ عَدُوْ، وَأَنا مِنْهُ بَرِيءٌ.

ابن السمبارك: مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْنا بِدْعَتُه عَلَيْنا بِدْعَتُه عَلَيْنا بِدْعَتُه عَلَيْنا أَلْفَتُه .
 عَلَيْنا أَلْفَتُهُ.

## **۱۷۸** و قِيل:

إنَّهُ كَانَ لِلْمَجُوسِ دِينٌ وَكِتَابٌ، فَوَقَعَ مَلِكٌ مِنْهُمْ عَلَى أُخْتِهِ - وكَانَ قد هَوِيَها -، فَخَافَ رَعِيَّتُهُ، فَقالَ: إِنَّ الَّذِي صَنَعْتُ حَلالُ، ثُمَّ قَتَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ؛ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى بَقِيَ فِي الْمُوسِ نِكَاحُ الأَخُواتِ وَالأُمَّهَاتِ، وَبَطَلَتْ شَرِيعَتُهُمُ الأُولَى.

١٧٩ وَقَالَ الْحُسَنُ: لا يَزَالُ هَذا الدِّينُ مَتِيناً؛ ما لَمْ تَقَعِ الأَهْواءُ في السُّلُطانِ؛ هُمُ الَّذِينَ يُدِينُونَ النَّاسَ (')، فَإِذَا وَقَعَ فِيهِمْ ؛ فَمَنْ يُدِينُهُمْ؟!

• ١٨٠ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إذا وَقَعَ النَّاسُ فِي الشَّرِّ؛ فَقُلْ: لا أُسْوَةَ لِي الشَّرِّ؛ فَقُلْ: لا أُسْوَةَ لِي فِي الشَّرِّ؛ لِيُوَطِّنِ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَفَرَ النَّاسُ كُلُّهُمْ لَمْ يَكْفُرْ.

١٨١ وقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ -رضيَ اللهُ عنه - لِسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً:
 إنَّكَ لَعَلَّكَ أَنْ ثَخَلَّفَ بَعْدِي، فأطع الإمامَ؛ وَإِنْ كَانَ عَبْداً مُجَدَّعاً: إِنْ ظَلَمَكَ؛ فاصْبِرْ، وَإِنْ أَرادَكَ عَلَى أَمْرٍ يَنْقُضُ دِينَكَ؛ فَأَصْبِرْ، وَإِنْ أَرادَكَ عَلَى أَمْرٍ يَنْقُضُ دِينَكَ؛ فَقُلْ: دَمِي دُونَ دِينِي!!

١٨٢ وَقَالَ مُطرِّفُ بْنُ عَبْدِ الله: مَنْ بَذَلَ دِينَهُ دُونَ مَالِهِ؛ أَوْرَثَهُ الله

<sup>(</sup>١) لَعَلَّ الْمُرَاد: يُقَاضُونَهُمْ، وَيَحْكُمُونَ فِيهِمْ.

وَفِي «شُعَبِ الإِيمَان» (٧٤٣٩)، وَ « السُّنَن الكُبْرَى » (١٦٩٨٨) - كِلاَهُمَا لِلبَيْهَقِيِّ - عَنْ أَبِي خَارِم -: « يَذُبُّونَ ».

وَفِي «السُّنَنِ الوَارِدَةِ فِي الفِتَنِ » (٢٨٨) - للدَّانِي -: « يَنْهَوْن ».

الفَقْرَ، وَحَشَرَهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ فِيمَنْ يَحْمِلُ الرَّايَـةَ بَـيْنَ يَـدَيْ إِبْلِـيسَ إِلَى جِهَنَّمَ.

١٨٣ وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: أَوْثَقُ عُرَى الإِسْلامِ: الْحُبُّ فِي الله، والْبُغْضُ فِي الله.

١٨٤ وَقَالَ الْفُضَيْلُ: صاحِبُ بِدْعَةٍ: لا تأْمَنْهُ عَلَى دِينِكَ؛ وَلا تُشاوِرْهُ فِي أَمْرِكَ، وَلا تَجْلِسْ إلَيْهِ؛ فإنَّهُ مَنْ جَلَسَ إلى صاحِبِ بِدْعَةٍ وُرَّثَهُ الله الْعَمَى.

مه الله عنه الله الفُضيْلُ: نَظَرُ الْمؤْمِنِ إلى الْمؤْمِنِ جِلاءُ الْقَلْبِ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إلى صاحِبِ الْبِدْعَةِ يُورِثُهُ الْعَمَى - يَعْنِي: في قَلْبِهِ -.

١٨٦- وَكَانَ الْفُضَيْلُ يَقُولُ: اسْلُكْ حَياةً طَيِّبَةً: الإسْلامَ وَالسُّنَّةَ.

١٨٧ - وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَوْهَ كَاللهُ عَيَوْهُ وَجَلَّ -: ﴿ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَوْهُ كَاللهُ عَيْلِي : السُّنَةَ -. طَيِّبَ لَهُ اللهُ اللهُ

١٨٨- وقال الفُضَيْلُ: لا يَشَمُّ مبتدعٌ رائحةَ الجنَّةِ.

١٨٩- وَقَالَ الفُضَيْلُ: طُوبَى لِمَنْ مَاتَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالسُّنَّةِ - ثُـمَّ

بَكَى الفُضَيْلُ عَلَى زَمَانٍ تَظْهَرُ فِيهِ البِدْعَةُ -؛ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَـذلك؛ فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: مَا شَاءَ الله [كان].

• 19- وَقَالَ الْفُهَضَيْلُ: مَنْ جَلَسَ مَعَ صاحِبِ بِدْعَةٍ؛ لَمْ يُعْطَ الْحِكْمَة.

١٩١ وَقَالَ الْفُضَيْلُ: لا تَجْلِسْ مَعَ صاحِبِ بِدْعَةٍ؛ فإنِّي أَخْسى
 عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ.

١٩٢ وقالَ الْفُضيْلُ: مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ؛ فَقَدْ أَعانَ عَلَى
 هَدْمِ الإشلامِ.

١٩٣ وَقَالَ الْفُضَيْلُ: إِنَّ لله عِباداً؛ يُحْيى بِهِمُ الْبلادُ، وَهُمْ أَصْحابُ السُّنَّةِ - مَنْ كانَ مِنْهُمْ يَعْقِلُ ما يَدْخُلُ جَوْفَهُ -؛ وَمَنْ كانَ كَانَ مِنْهُمْ يَعْقِلُ ما يَدْخُلُ جَوْفَهُ -؛ وَمَنْ كانَ كَانَ كَانَ فِي حِزْبِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -.
 كَذَلِكَ؛ كَانَ فِي حِزْبِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

١٩٤٥ - وَقَالَ الْفُضَيلُ: مَنْ تَبعَ جِنازَةَ مُبْتَدِعٍ؛ لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ الله
 حَتّى يَرْجِعَ.

190 وقَالَ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لِرَجُلٍ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ
 جِنازَةِ فُلانِ بْنِ فُلانٍ، قَالَ: لا حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ؛ اسْتَغْفِرِ الله،

وَلا تَعُـدُ، نَظَـرْتَ إلى رَجُـلٍ يُسبْغِضُ أَصْـحابَ رَسـولِ الله ﷺ، فاتَّبَعْتَ جِنازَتَهُ؟!

197- وَقَالَ هَارُونُ بْنُ زِيادٍ: سَمِعْتُ الْفِرْيابِيَّ؛ وَرَجُلُ يسأَلُهُ عَمَّنْ شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ: كَافِرٌ، قَالَ: فَنُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا، فَسأَلْتُهُ: كَيفَ نَصْنعُ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلاّ الله؟! قَالَ: لا تَمَسُّوهُ بأَيْدِيكُمْ؛ كَيفَ نَصْنعُ بِهِ وَهُو يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلاّ الله؟! قَالَ: لا تَمَسُّوهُ بأَيْدِيكُمْ؛ ادْفَعُوهُ بالْخَشَبِ حَتّى تُوارُوهُ فِي حُفْرَتِهِ.

١٩٧- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ: أَحْضُرُ جِنازَةَ مَنْ يَسُبُّ أَصْحابَ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقالَ: لَوْ كَانَ مِنْ عَصَبَتِي مَا وَرِثْتُهُ.
 ما وَرِثْتُهُ.

١٩٨٠ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيّاشٍ: لا أُصَلِّ عَلَى رافِضِيّ، وَلا حَسرُودِيّ؛ لأَنَّ الرّافِ ضِيَّ يَجْعَلُ عُمَرَ كَافِراً، وَالْحَرُودِيَّ يَجْعَلُ عُمَرَ كَافِراً، وَالْحَرُودِيَّ يَجْعَلُ عَمَرَ كَافِراً، وَالْحَرُودِيَّ يَجْعَلُ عَمَرَ كَافِراً،
 عَلِيّاً كافِراً.

الرّافِضةُ لا تُنكَحُ نِساؤُهُم، وَلا تُؤكَلُ ذَبائِحُهُم، لا تُنكَحُ نِساؤُهُم، وَلا تُؤكَلُ ذَبائِحُهُم، لأنتَهُم أَهْلُ رِدَّةٍ.

٣٠٠ وَقِيلَ لِلْحَسَنِ: إِنَّ فُلاناً غَسَّلَ رَجُلاً مِنْ أَهْ لِ الأَهْ واءِ،
 فَقَالَ: عَرِّفُوهُ أَنَّهُ إِنْ مَاتَ لَمَ نُصَلِّ عَلَيْهِ.

٢٠١ - وَنَظَرَ ابْنُ سِيرِينَ إلى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ مَحَالًا الْبَصْرَةِ وَ فَقَالَ لَهُ: يَا فُلانُ! مَا تَصْنَعُ هَا هُنا؟ فَقَالَ: عُدْتُ فلاناً مِنْ عِلْتٍ - يَعْنِي: رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الأَهْواءِ -، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سِيرِينَ: عِلَّةٍ - يَعْنِي: رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الأَهْواءِ -، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سِيرِينَ: إلا قَالَ لَهُ ابْنُ سَيرِينَ: إلا أَنْ تَتُوبَ! قَالَ: إلا أَنْ تَتُوبَ! قَالَ: ثُبْتُ، ثُبْتُ، ثَبْتُ.

٢٠٢- وَقَالَ الْفُضَيْلُ: آكُلُ طَعامَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرافِيِّ، وَلا آكُـلُ طَعامَ صاحِبِ بِدْعَةٍ.

٣٠٣ - وَكَانَ يَقُولُ: اللهمَّ لا تَجْعَلْ لِصاحِبِ بِدْعَةٍ عِنْدِي يداً؛ فَيُحِبَّهُ قَلْبِي!

٢٠٤ قَالَ الْفُضَيْلُ: إذا عَلِمَ الله مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ مُبْغِضٌ لِصاحِبِ بِدْعَةٍ؛ رَجَوْتُ أَنْ يَغْفِرَ الله لَهُ، وَإِنْ قَلَّ عَمَلُهُ؛ [ لأَنَّ كَرَاهِيَةَ البِدْعَةِ كَلَيْلٌ عَلَى حُبِّ السُّنَةِ (١)].
 وليلٌ عَلَى حُبِّ السُّنَةِ (١)].

٣٠٥ - وَقَالَ الْـمَرُّ وَذِيُّ: سأَلْتُ أَبا عَبْدِ الله عَمَّنْ شَتَمَ أَبا بَكْرٍ،
 وَعُمَرَ، وَعُثْمانَ، وَعائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ -؟

فَقَالَ: ما أُراهُ عَلَى الإسلام.

<sup>(</sup>١) ليستْ في نُسختِنا -الظاهرية-.

٢٠٦ قَالَ مالِكُ بْنُ أَنَسٍ: الَّذِي يَشْتِمُ أَصْحابَ رَسُولِ الله ﷺ لَيْسِ لَهُ سَهْمٌ - أَوْ قالَ: نَصِيبٌ - فِي الإِسْلامِ.

٢٠٧ - وَقَالَ بِشْرُ بْنُ الْحارِثِ: مَنْ شَتَمَ أَصْحابَ رَسُولِ الله ﷺ؛
 فَهُوَ كافِرٌ؛ وَإِنْ صامَ، وَصَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنَ الْمسْلِمِينَ.

٣٠٠ وَقَالَ الأَوْزاعِيُّ: مَنْ شَتَمَ أَبا بَكْرِ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - ؟ فَقَدِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ، وَأَباحَ دَمَهُ.

٢٠٩ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقاسِمُ بْنُ سَلاَمٍ: لا حَظَّ للرّافِضِيِّ في الْفَيءِ وَالْغَنِيمَةِ؛ لِقَوْلِ الله -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعَدِهِمَ الْفَيءِ وَالْغَنِيمَةِ؛ لِقَوْلِ الله -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعَدِهِمَ يَقُولُونَ .. ﴾ - الآية -.

٢١٠ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: كُنْتُ مَعَ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وابْنِ عَـوْنٍ؟
 فَمَرَّ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ؛ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَوَقَفَ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ، ثُـمَّ جَازَ، فَهَا ذَكَرُوه.

٣١١ وَقَالَ الْفُضَيْلُ: يَدُ الله عَلَى الجُمَاعَةِ، وَلا يَنْظُرُ الله إلى صاحِبِ بِدْعَةٍ.

٢١٢ - وَقَالَ زَائِدَةُ: قُلْتُ لَمِنْصُورٍ: يَا أَبَا عَتَّابِ! الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ

أَحَدُنا؛ يَنْتَقِصُ فيه الَّذينَ ينتَقِصُونَ أَبا بَكرٍ وَعُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُما -؟ قالَ: نَعَمْ.

٣١٣ ـ وكان الحسَنُ يقولُ: ليْسَ لأَصحابِ البِدَع غِيبَةٌ.

٣١٤ - وَقَالَ عَطاءٌ: ما أَذِنَ الله لصاحبِ بدعةٍ في تَوْبةٍ.

٣١٥ وَقَالَ أَبُو عُبيْدٍ: عَاشَرتُ النّاسَ، وكَلّمتُ أهلَ الكلاَم؛ فها رأيتُ قوماً؛ أوسخَ وَسَخاً، ولا أقذَرَ قذراً، ولا أضعف حُجّةً، ولا أحمَقَ مِنَ الرّافضةِ.

٢١٦- وذُكِرَتِ الأَهواءُ عِنْدَ رَقَبَةَ بنِ مَصْقَلَةَ، فقالَ:

أمَّا الرَّافضةُ؛ فإنَّهمُ اتَّخَذُوا البُّهتانَ حُجَّةً.

وأَمَّا المرجئةُ؛ فعَلَى دِينِ الملوكِ.

وأَمَّا الزَّيديَّةُ؛ فأَحْسِبُ أنَّ الذي وَضَعَ لَهُمْ رأيَهُم امرأَةٌ.

وأَمّا المعتزلةُ؛ فـوَالله مـا خَرَجْتُ إلى ضَـيْعَتِي بطُـرُقٍ، وحَلَلْتُ برُكْنٍ؛ فظننتُ أَني أرْجِعُ إلاّ وَهُمْ قَد رَجَعوا عن رأيهِم.

٣١٧ - وَقَالَ طَلْحَةُ بنُ مُصَرِّف: لَوْلاَ أَنِي عَلى وضوء الأحبر تُكم
 بها تقولُ الرافِضةُ!

٣١٨- وَقَالَ مُغيرةُ: خرَج جَريرُ بنُ عبْدِ الله، وعَـدِيُّ بنُ حاتم،
 وحنظلةُ الكاتبُ؛ مِنَ (الكوفَةِ)؛ حتّى نَزَلوا (قَرْقِيسْيَا)، وقالوا: لا
 نُقيم ببلدةٍ يُشْتَمُ فِيها عثمانُ بنُ عفّانَ.

٢١٩ - وَقَالَ أَحمدُ بنُ عبدِ الله بن يونُسَ: باعَ محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ التيميُّ دارَه، وَقَالَ: لا أُقيمُ بالكوفَةِ؛ بلدةٍ يُشْتَمُ فيها أصحابُ رَسولِ الله ﷺ.

• ٢٢- وَقَالَ الْعَوَّامُ بِنُ حَوْشَبِ: أدركتُ مَنْ أدركتُ مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؛ بعضُهُم يقولُ لبعضٍ: أذكروا محاسِنَ أصحابِ رسولِ الله وَيَقَالِمُ بعضُهُم يقولُ لبعضٍ: أذكروا محاسِنَ أصحابِ رسولِ الله وَيَقَالِمُ الله عَلَيْهِ القلوبُ، ولا تذكروا ما شَحَرَ بَيْنَهُم وَ فَتُحَرِّشُوا النّاسَ عليْهم.

٣٢١ وَقَالَ سَفَيَانُ بِنُ عُينةً: لا يَغِلُ قلْبُ أَحدٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصحابِ رسولِ الله ﷺ إلا كانَ قلبُه علَى المسلمينَ أَغلًا!

٣٢٢- وَقَالَ سفيانُ: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا
 كَسَبْتُمْ ﴾، وَقَالَ: أصحابُ محمّدٍ وَيَظِيْةٍ.

٣٢٣ - وَقَالَ الشَّعبيُّ: نظرْتُ في الأهواء، وكلّمتُ أَهْلَها، فلمْ أَرَ
 قوماً أقلَّ عَقْلاً مِنَ الحَشبيَّةِ.

٣٢٤ وقالَ عاصِمُ بنْ ضَمْرَةَ: قلتُ للحَسَنِ بن عليٍّ: إنَّ الشيعةَ يزعُمُون أنَّ عليًّا يرْجِعُ؟! فقال: كَذَبوا؛ لَـوْ عَلِمْنَا ذلكَ؛ مَا تـزَوَّجَ نساؤُهُ، وَلاَ قَسَمْنا مَالَه!

وَقَالَ سُفيانُ الثوريُّ: مَن فضّلَ عَليّاً عَلَى أَبِي بكرٍ وَعُمرَ؟ فقدْ عابَهُما وعابَ مَنْ فضَّلَه عليْهِما.

٣٢٦- وَقَالَ جَابِرُ بِنُ يَزِيدَ الجَعْفِيُّ: قَالَ لِي محمدُ بِنُ عَلَىّ: يَا جَابِرُ! بِلغَنِي أَنّ أَقُواماً بِالعِراقِ يَتِنَاوَلُونَ أَبًا بِكَرٍ وَعُمَرَ، ويزعُمونَ أَنّهم بِلغَني أَنّ أقواماً بِالعِراقِ يَتِنَاوَلُونَ أَبًا بِكَرٍ وَعُمَرَ، ويزعُمونَ أَنّي الله منْهمْ بَرِيءٌ. يَجُبُّونَنَا، ويزعُمونَ أَنِي أَمَرْتُهم بِذَلكَ، فأبلِغهُم أَنّي إلى الله منْهمْ بَرِيءٌ.

والذي نَفْسي بيَدِه! لَـوْ وُلِّيـتُ لَتقرّبتُ بدمائِهِمْ إلى الله -عزّ وجلّ-؛ إنّ أعداءَ الله لغافِلون عَنْهُما بقُلَّةِ حِراءَ مَعَ رسولِ الله ﷺ.

٣٢٧ وَقَالَ جَابِرٌ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ النّاسِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، فَأَثْنُوا عليهِ، فقالَ: مَا أَكْذَبَكُم وأَجرأَكُم على الله -عزّ وجلّ-!! نَحْنُ لُمِنْ
 صَالحي قوْمِنا، وبحَسْبِنا أَنْ نكونَ من صالحِي قوْمِنا.

٣٣٨ - وَقَالَ سليهانُ بنُ قَرْمِ الضَّبِّيُّ: كنْتُ عِنْدَ عبدِ الله بنِ الحُسينِ الحُسينِ الحَسنِ، فقال لَه رجلٌ: أصلحك الله؛ مِنْ أهلِ قِبْلَتِنا أحدٌ ينبغي

أَنْ نَشْهَدَ عَلَيْهِ بِشِركِ؟ قال: نعَمْ، الرافضَةُ؛ أَشْهَدُ أَنِّهِ مِلْ شُرِكُونَ؟ وكيفَ لا يكونونَ مشركينَ ولوْ سألتَهُم: أَذْنَبَ النبيُّ ﷺ؟ لقالوا: نعمْ؛ وقَدْ غَفَر الله لَهُ ما تقدّمَ مِنْ ذنْبِه وما تَأخّر، ولوْ قلتَ لهمْ: أَذْنبَ عليّٰ؟ لقالوا: لا؛ وَمَنْ قالَ ذلكَ؛ فقَدْ كَفَر!

٣٢٩ حدّثنا أبو القاسِم عبْدُ الله بنُ محمّد بنِ إسحاقَ المرْوَزيُّ؟ قال: نا عباسٌ الدُّورِيُّ، قال: نا جَعْفرُ بنُ عونٍ، عنْ فُضيْلِ بنِ مَرْزُوق، قال: سمعتُ عبْدَ الله بنَ حَسَنِ بنِ حَسَنٍ يقولُ لِرَجلٍ منَ مَرْزُوق، قال: سمعتُ عبْدَ الله بنَ حَسَنِ بنِ حَسَنٍ يقولُ لِرَجلٍ منَ الرّافضةِ: والله! إنّ قتلَكَ لَقُرْبةٌ؛ لولا حقُّ الجِوَار!

٣٣٠ وَقَالَ جابرُ بنُ رِفَاعةَ: سأَلتُ جعفَرَ بنَ محمدٍ -رضي الله عنهُ - عن أبي بَكْرٍ وعُمَرَ -رضي الله عنها -؟

فقال: لا أنـالَني الله شـفاعةَ محمّدٍ إنْ لَمْ أَتَقـرَّبْ إلى الله بحـبِّهما، والصّلاةِ عليْهما.

٣٣١ وقالَ الحسنُ بنُ صالح: سألتُ جعفرَ بنَ محمدٍ عنْ أبي بكْرٍ وعمرَ؟ فقال: أبرأُ مِنْ كلِّ مَنْ ذَكَرَهما إلا بخيرٍ.

قلتُ: لعلّك تقولُ ذاكَ تَقِيَّةً؟! فقال: أنا -إذاً- مِنَ المشركِينَ، وَلا نالتنِي شفاعةُ محمدٍ ﷺ إِنْ لم أَتقرّبْ إلى الله - عزّ وجلّ- بِحُبِّهما؛ ولكن قوماً يتأكّلُونَ بنا النَّاسَ.

٣٢٢ - وَقَالَ أَبو خالدِ الأَحْرُ: سأَلتُ عبدَ الله بنَ حَسَنِ بنِ حَسَنٍ
 -رَضِيَ الله عَنْهُما - عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر - رَضِيَ الله عَنْهُما - ؟

فقال: صلّى الله عليهما، ولا صلّى على مَنْ لاَ يُصلّي عليْهِما، ونحـن غَداً بَرَاءٌ مِمَّن جَعَلَنا طُعْمَتَه.

٣٣٣ قالَ محمّدُ بنُ عليّ بنِ الحُسَين: مَن فيضَلنا عَلَى أَبِي بكرٍ
 وعُمَر؛ فقد برئ مِنْ سُنَّةِ جَدِّنا ﷺ، ونحْنُ خُصَاؤُهُ غداً عندَ الله
 عزّ وجلّ -.

٣٣٤ وَقَالَ عليُّ بنُ أَبِي طالب -رضي الله عنه -: قال لي النّبيُّ عَلَيْهُم فَاقْتُلْهُمْ عَلَيْ اللّه عنه -: أَينَ لقيتَهُم فَاقْتُلْهُمْ عَلَيْ اللّه عنه أَبْزُ - يُقال لهم: الرافضة -: أَينَ لقيتَهُم فَاقْتُلْهُمْ عَلَيْهُم مشركون ».

قلت: يا رسولَ الله، وما العلامةُ فيهم؟ قال: «يُقَرِّضونَك بها ليْس فيكَ، ويطْعُنون على السَّلَف».

حَلَّى الله عَنهُ -: تَفْتَرِقُ هَذه الأُمَّـةُ عـلَى نيّـفِ
 وسَبْعِين فِرقَةً؛ شَرُّها: فِرقَةٌ تَنتَحِلُ حُبَّنا، وَتُخالِفُ أَمْرَنَا.

٣٣٦ - وَقَالَ عَلَيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلانِ: مُحِبِّ مُفْرِطٌ، وَمُبْغِضٌ مُفْتَرٍ.

٣٣٧- قالَ: حدَّثنا أبو بكرٍ عَبْدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ زيادٍ النَّيْسَابُوريُ، قالَ : نَا عبدُ الملكِ بنُ عبْدِ الحَميدِ الميمونيُّ: قالَ لي أَحمدُ بنُ حنبلِ حالمَ اللهِ عَلَيْهِ -: يا أبا الحَسَنِ! إذا رأيتَ رَجُلاً يـذكُرُ رَجلاً مِنْ أصحابِ رسولِ الله عَلَيْهِ بِسوءٍ؛ فاتَهِمْهُ على الإِسْلاَمِ.

٣٢٨ - وَقَالَ علي بنُ أَبِ طَالِبِ: قَالَ لِي النّبِي ﷺ: «يَخْرُجُ قَبْلَ قِيامِ السّاعَةِ قَوْمٌ - يُقَالُ لِم أَبُ الرافِضةُ - بُرَآءُ مِن الإسلام».

٣٢٩ قال: حدَّثنا القاضي ابنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ أحمدَ ابنِ محمدٍ، قال: نا محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ خالدٍ، قال: حدَّثني أبو عبد الله المؤدِّبُ – المعروفُ بابنِ سَخَايل –، قال: حدَّثني يزيدُ بن محمَّدِ الثَّقَفِيُّ، قال: نا حَبَّانُ بنُ سُدَيرٍ، عن سُدَيْرٍ، عَنْ محمَّدِ بنِ عليٍّ، عَنْ اللهُ عنه – لِنَوْفٍ البِكَاليِّ – وَهُو مَعَه آبائِه، قال: قالَ عليُّ – رضيَ الله عنه – لِنَوْفٍ البِكَاليِّ – وَهُو مَعَه عَلَى السّطح –:

يَا نَوْفُ ! تدري مَنْ شِيعَتي ؟

قال: لا -والله-، قال:

شِيَعتي: النَّبْلُ الشَّفاه، الخُمْصُ البُطون؛ تُعرَفُ الرَّهبانيَّة والرِّبانيَّة في وُجوهِم، رُهبانٌ باللّيلِ، أُسْدٌ بالنّهار؛ إذا جَنَّهُمُ اللّيلُ

ائْتَزَرُوا على أَوْساطِهِم، وارتَدَوا على أَطْرَافِهِمْ؛ يَخُورُونَ كَمَا تَخُورُ الثِّيرانُ في فِكاكِ رِقَابِهم.

شِيعتِي: الّذين إذا شَهِدُوا لم يُعْرَفوا، وإذا خَطَبوا لم يُزَوَّجُوا، وإذا مَرضُوا لم يُزَوَّجُوا، وإذا مَرضُوا لم يُعَادُوا، وإذا غَابُوا لَم يُفْتَقَدُوا.

شِيعتي: الَّذين في أَموالهم يَتَواسَوْن، وفي الله يتبادَلُون: دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ، وفَلْسٌ وفَلْسٌ، وَثَوْبٌ وثَوْبٌ؛ وإلاَّ فلا.

شِيعَتي: مَنْ لمْ يَهِرَّ هَرِيرَ الكِلاَب، وَلَمْ يطمَع طَمَعَ الغُرَاب؛ لا يُستَعَلَى النَّاسَ وإن ماتَ جُوعاً، إنْ رأى مُؤمناً أكرَمَه، وإنْ رأى فاسِقاً هَجَره.

هؤلاء -والله- يا نوف - شِيعتي؛ شرُورُهم مأمُونة، وقلُوبُهم عُزُونَة، وحوائجُهم عُزُونَة، وحوائجُهم خَفِيفَة، وأَنْفُسُهم عَفِيفَة؛ إنِ اخْتَلَفَتْ بهمُ البلدانُ لمُ تختلف قلوبُهم.

أمّا الليل: فصافُّون أقدامَهُم، يفترشون جِباهَهم؛ تجري دُموعُهم على خُدُودِهم؛ يَجْأَرُون في فِكَاك رِقَابهم.

وأَمَّا النَّهارِ: فَحُلَماءُ عُلَماءُ نُجَباء، كِرامٌ أَبرارٌ أتقياء.

يا نَوْفُ!

شِيعتي: الله في التَّخذوا الأرضَ بِسَاطاً، والماءَ طِيباً، والقرآنَ شِيعتي: الله في التَّذيا قَرْضاً - على إِثْرِ مِنْهاجِ عيسى شِعاراً، والدُّعاءَ دِثَاراً؛ قَرَضوا الدِّنيا قَرْضاً - على إِثْرِ مِنْهاجِ عيسى ابنِ مَرْيَم -عليْهِ السّلامُ-.

\*\*\*\*

قَدْ أَتَيْنَا - يَا أَخِي - رَجِمَكَ الله، وَنَفَعَنَا لِي الله عَنَا لِي الله عَنَا اللهُ عَنَا الله عَنَا الله عَنَا اللهُ عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا وَإِيَّاكَ بَالعِلْمِ وَاسْتَعْمَلَنَا بِهِ، وَوَفَقَّنَا

لِلسُّنَّةِ، وَأَمَاتَنَا عَلَيْهَا -بِجُمَلِ مِنْ أَقَاوِيلِ العُلَمَاءِ وَأَخْبَارِ الْمُصطَفَى ﷺ -فِي التَّحْذِيرِ وَالتَّخْوِيفِ؛ والإعذار وَالإِنْذَارِ مِنِ الوُّقُـوعِ فِي البِدْعَـةِ، وَمَا أُمِرُوا بِهِ مِن التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ، وَالتَّحَفُّظِ لَمَا، وَالإقْبَالِ عَلَيْهَا، وَمُجَانَبَةِ مَنْ خَالَفَهَا، وَمُبَايَنَةِ مَنْ خَرَجَ عنها، بِهَا اتَّجَهَ لَنَا رَسْمُهُ، وَسَهُلَ عَلَيْنَا ذِكْرُهُ، مِمَّا فِي بَعْضِهِ كِفَايَةٌ وَغِنى لِمَنْ أَحَبَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- خَيْرَة، وَكَانَ بِقُلْبِهِ إِذْ أَحْيَاهُ.

杂杂杂杂杂



.

#### . تمهيب

وَنَحْـنُ -الآنَ- ذَاكِـرُونَ شَرْحَ الـشُّنَّةِ، وَوَصْـفَهَا، وَمَـا هِـيَ فِي نَفْسِهَا.

وَمَا الَّذِي إِذَا تَمَسَّكَ بِهِ العَبْدُ وَدَانَ الله بِهِ؛ سُمِّيَ بِهَا، وَاسْتَحَقَّ الدُّخُولَ فِي جُمْلَةِ أَهْلِهَا.

وَمَا إِنْ خَالَفَهُ -أَوْ شَيْئًا مِنْهُ - دَخَلَ فِي جُمْلَةِ مَا عِبْنَاهُ، وَذَكَرْنَاهُ، وَذَكَرْنَاهُ، وَحَذَّرْنَا مِنْهُ -مِنْ أَهْلِ البِدَعِ وَالزَّيْغِ - مِمَّا أَجْمَعَ عَلَى شَرْحِنَا لَـهُ أَهْلُ الإِسلام، وَسَائِرُ الأُمَّةِ مُذْ بَعَثَ الله نَبِيَّهُ عَلَيْهِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا.

\*\*\*\*



۸١

#### ١- الإيمان:

فَأُوّلُ مَا نَبْدَأُ بِذِكْرِهِ مِنْ ذَلِكَ: ذِكْرُ مَا افْ تَرَضَ الله - عَزَّ وَجَلَ - عَلَى عَبَادِهِ، وَبَعَثَ بِهِ رَسُولَهُ عَلَيْهُ، وَأَنْزَلَ فِيهِ كِتَابَهُ: وَهُوَ الإِيهَانُ بِالله - عَزَّ وَجَلَ -.

وَمَعْنَاهُ: التَّصْدِيقُ بِهَا قَالَهُ، وَأَمَرَ بِهِ، وَافْتَرَضَهُ، وَنَهَى عَنْهُ، مِنْ كُلِّ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ عِنْدِهِ، وَنَزَلَتْ فِيهِ الكُتُبُ، وَبِذَلِكَ أَرْسَلَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ عِنْدِهِ، وَنَزَلَتْ فِيهِ الكُتُبُ، وَبِذَلِكَ أَرْسَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَالتَّسَصْدِيقُ بِسذَلكَ: قَسؤلٌ مِاللِّسسَانِ، وَتَسَصْدِيقٌ مِالجَنَسانِ، وَتَسَصْدِيقٌ مِالجَنَسانِ، وَتَسَصْدِيقٌ مِالجَنَسانِ، وَعَمَلٌ مِالأَرْكَانِ.

يَزِيدُهُ كَثْرَةُ العَمَلِ، وَالقَوْلُ بِالإِحْسَانِ، وَيَنْقُصُهُ العِصْيَانُ. وَلَهُ أَوَّلُ وِبِدَايَة، ثُمَّ ارْتِقَاءٌ وَزِيَادَةٌ بِلاَ نِهَايَة. قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْسُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾.

وَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓ أَ إِيمَنَا ﴾.

وَقَالَ - تَبَارَكَ وَتَعالَى -: ﴿ لِيَزْدَادُوۤا إِيمَنَامَعَ إِيمَنِهِمْ ﴾.

• ٢٤٠ - وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ لِرَجُلِ: اجْلِسْ بِنَا نُؤمِنْ سَاعَةً.

يَعْنِي: نَذْكُرُ الله؛ فَنَزْدَادُ إِيهَاناً .

وَكُلُّ شَيْءٍ يَزِيدُ؛ فَهُوَ يَنْقُصُ.

ثُمَّ الاسْتِثْنَاءُ فِي الإِيمَانِ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُـلُ: أَنَا مُـؤْمِنٌ -إِنْ شَاءَ الله-.

كَذَا كَانَ يَقُولُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ، وَبِهِ أَخَذَتِ العُلَمَاءُ مِنْ بَعْدِهِ، مِثُلُ: عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، وَأَبِي وَائلٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَمَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالأَعْمَشِ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَيَزِيدَ بن زُرَيْعٍ، وَبِشْرِ النَّخَعِيِّ، وَالأَعْمَشِ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَيَزِيدَ بن زُرَيْعٍ، وَبِشْرِ النَّخَطِيِّ، وَالنَّعْمَشِ، وَحَمَّادِ بْنِ حَبِيبٍ، وَسُفْيانَ التَّورِيِّ، وَبِشْرِ ابنِ المُفَضَّل، وَمُعاذِ بنِ مُعاذٍ، وَسُفْيانَ بنِ حَبِيبٍ، وَسُفْيانَ التَّورِيِّ، وابنِ المُبارَكِ، وَالفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ - فِي جَماعَةٍ سِواهُم - يَطُولُ الكِتابُ بذِكْرِهِم -.

وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ عَلَى يَقِين؛ قَالَ الله - عَزَّ وَجَلِّ -: ﴿ لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ اللهِ عَزَّ وَجَلّ -: ﴿ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ اللهِ عَزَلَ مَا إِن شَاءً ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾.

النّبِ عَي اللّهِ عَلَيْهِ: «إنّي الأَرْجُ و أَن أَكُ و اتْقَ اكُم الله النّبِ عَي الله عَلَى الله النّبِ عَلَيْهِ: «إنّي الأَرْجُ و أَن أَكُ و الله عَلَى الله عَ

٢٤٢ وَقَالَ - وَقَدِ اجْتَازَ بِالبَقِيعِ، فقال -: «وَإِنَّا - إِنْ شَاءَ الله - بِكُم لاحِقُون».

فَهَذَا كُلُّهُ استِثْنَاءٌ عَلَى يَقِينَ.

وَلَكِنْ؛ يَجِبُ على كُلِّ مَنْ يَسْتَثْنِي أَن يَعْلَمَ: كَيْفَ يَسْتَثْنِي؟ وَلأَيِّ سَبَبٍ وَقَعَ الاستِثْناءُ؟

لِئلاَّ يَظُنَّ الْمُخالِفُ أَنَّ استِثْناءَهُ مِنْ قِبَلِ الشَّكِّ.

٣٤٣ فَقَد كَانَ شُفْيانُ الثَّوْرِيُّ، وابْنُ المُبارَك، يَقُولاَن: النَّاسُ عِندَنا مُؤمِنُونَ فِي المَوارِيثِ والأَحْكَامِ، وَلا نَدْرِي كَيْفَ هُم عِنْدَ الله
 عَزَّ وَجَل -! وَلا عَلى أَيِّ دِينٍ يَمُوتُون!

لأنَّ الاستِثْناءَ واقِعٌ عَلى مَا يُسْتَقْبَل، لأَنَّ قَوْلَ العَبْدِ: أَنَّا مُؤْمِنٌ - إِن شَاءَ الله-.

مَعْنَاه: إِنْ قَبِلَ الله إِيمَانِي وأَمَاتَنِي عَلَيْه، بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ صَلَّى صَــلاةً، فَقَال: قَدْ صَلَّيْتُ، وعَلى الله القَبُول.

وَكَذَلِكَ الْحَبِّ، وَكَذَلِكَ إِذَا صَامَ، أَوْ عَمِلَ عَمَلاً، فَ إِنَّا يَقَعُ استِثْناؤُهُ فِيهِ عَلَى الخاتِمَة، وَقَبُولِ الله إِيَّاه، لاَ أَنَّهُ شَاكٌ فِي ما قَد قالَهُ وَعَمِلَه.

وَقَد يُرَى الرَّجُلُ يُسَلِّى، فَيُقَال له: صَلَّيْتَ؟ فِيَقُول: نَعَم؛ إِن قُبِلَت.

\*\*

## ٧- الإسلام، وعلاقة بالإيمسان:

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنْ يَعْلَم أَنَّ (الإِسْكَمَ) مَعْنَاهُ غَيْرُ (الإِسْكَان)؛ فالإِسْلامُ اسْمٌ، وَمَعْنَاهُ: المِلَّة، والإِيمَانُ اسْمٌ، وَمَعْنَاهُ: التَّصْدِيق.

قَالَ الله - عَزَّ وَجَلّ -: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾؛ يُرِيدُ: بِمُصَدِّقِ لَنا. والآيُ فِي صِحَّةِ مَا قُلْناهُ كَثِيرٌ، وَمِنْه: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ مَامَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِينَ قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾.

وَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَ الإِيمَانِ إِلَى الإِسْلاَم، وَلا يُخْرِجُهُ مِنَ الإِسْلامِ إِلاَّ السَّرِكُ بِالله، أَوْ بِرَدِّ فَرِيسَضَةٍ مِسْ فَرائِضِ الله – عَزَّ وَجَـلّ – جَاحِداً بِهَا.

فَإِنْ تَرَكَهَا ثَهَاوُناً وَكَسَلاً؛ كَانَ فِي مَشِيتَةِ الله – عَـزَّ وَجَـلِّ –؛ إِنْ شاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شاءَ غَفَرَ لَه.

#### ٣- العسرآن:

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنْ يَعْلَمَ - بِغَيْرِ شَكِّ، وَلاَ مِرْيَةٍ، وَلاَ وُقُوفٍ - أَنَّ القُرْآنَ كَلامُ الله، وَوَحْيُهُ، وَتَنْزِيلُهُ، فِيهِ مَعَانِي تَوْحِيدِهِ، ومعرفتِه، وآلائِه، وَصِفَاتِهِ، وَأَسْمَائِهِ.

وَهُوَ عِلْمٌ مِنْ عِلْمِهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ.

وكَيْفَ قُرِئَ، وَكِيفَ كُتِبَ، وَحِيْثُ يُّلِيَ، وَفِي أَيٍّ مَوْضِع كَانَ؛ فِي السَّمَاءِ وُجِدَ أَوْ فِي الأَرْضِ، حُفِظَ فِي اللَّوْحِ المَحْفوظِ، وَفِي المُصَاحِفِ، وَفِي المُصَاحِفِ، وَفِي المُصَاحِفِ، وَفِي الْمَصَاحِفِ، وَفِي أَلُواحِ الصِّبْيَانِ مَرْسُومًا، أَوْ فِي حَجَرٍ مَنْقُوشًا، وَعَلَى كُلِّ الحَالاتِ، وَفِي أَلُواحِ الصِّبْيَانِ مَرْسُومًا، أَوْ فِي حَجَرٍ مَنْقُوشًا، وَعَلَى كُلِّ الحَالاتِ، وَفِي كُلِّ الحَالاتِ، وَفِي كُلِّ الحَالاتِ، وَفِي كُلِّ الجَالاتِ، وَفِي كُلِّ الجَالاتِ، وَفِي كُلِّ الجَالاتِ، وَفِي كُلِّ الجَالاتِ،

وَمَنْ قَالَ: خَلُوق، أَوْ قَالَ: كَلامُ الله، وَوَقَفَ، أَوْ شَكَّ، أَوْ قَالَ بِلِسَانِهِ، وَأَضْمَرَهُ فِي نَفْسِهِ! فَهُوَ بِالله كَافِرٌ حَلالُ الدَّمِ، بَرِيءٌ مِنَ الله، وَالله منهُ بَرِيءٌ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَوَقَفَ عَنْ تَكْفيرِهِ؛ فَهُو كَافِرٌ؛ وَالله منهُ بَرِيءٌ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَوَقَفَ عَنْ تَكْفيرِهِ؛ فَهُو كَافِرٌ؛ لِقَوْلِ الله - عَزَّ وَجَلَ-: ﴿ بَلْ هُو قُرْءَانُ بَجِيدُ. فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ ﴾، وَقَالَ: لَقُولِ الله - عَزَّ وَجَلَ-: ﴿ بَلْ هُو قُرْءَانُ بَجِيدُ. فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ ﴾، وَقَالَ: ﴿ حَقَى يَسْمَعَ كَامَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ حَرْفًا وَاحِدًا مِنْهُ مَخْلُوقٌ: فَقَدْ كَفَرَ -لاَ مَحَالَةَ-. فَالآيُ فِي ذَلِكَ مِنَ القُرآنِ، وَالحُجَّةُ عَنِ المُصْطَفَى ﷺ: أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَخْصَى، وَأَظْهَرُ مِنْ أَنْ تَخْفَى.

\*\*\*\*

### ٤- صفات الله - تعالى -:

ثُمَّ: الإِيمَانُ بِصِفَاتِ الله -عَزَّ وجَلَّ-: بِأِنَّ الله -تباركَ وتعالى - حَيُّ نَاطِقٌ، سَمِيعٌ بَسِمِيرٌ، ﴿ يَعْلَمُ ٱلبِّرَوَأَخْفَى ﴾، وَمَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَمَا ظَهَرَ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، وَأَنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، عَزِيزٌ قَدِيرٌ، وَدُودٌ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

يَسْمَعُ وَيَرَى، وَهُوَ بِالْمَنْظَرِ الأَعْلَى، وَيَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، وَيَأْخُذُ وَيُعْطِي، وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ.

يُمِيتُ وَيُخْيِي، وَيُفْقِرُ وَيُغْنِي، وَيَغْضَبُ وَيَرْضَى، وَيَتَكَلَّمُ وَيَضَبُ وَيَرْضَى، وَيَتَكَلَّمُ وَيَضْحَكُ، ﴿ مَا نَسَقُطُ مِن وَرَفَ قِ إِلَّا وَيَضْحَكُ، ﴿ مَا نَسَقُطُ مِن وَرَفَ قِ إِلَّا يَصْحَكُ، ﴿ مَا نَسَقُطُ مِن وَرَفَ قِ إِلَّا يَصْحَكُ مَ الْمَا خَسَقُطُ مِن وَرَفَ قِ إِلَّا يَصْحَلُهُما وَلَا حَبَّةِ فِي ظُلْمُنْتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَظْمٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْنِ مُبِينِ ﴾.

#### ۵- رؤية الله - تعالى -:

وَيَعْلَمُ - بَعْدَ ذَلِكَ -: أَنَّهُ يَتَجَلَّى لِعِبَادِهِ الْمُؤمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَرَوْنَهُ وَيَرَاهُمْ، وَيُكَلِّمُهُمْ وَيُكَلِّمُونَهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وَيَضْحَكُ فَيَرَوْنَهُ وَيَرَاهُمْ، وَيَخْمَكُ إلَيْهِمْ، ويَخْمَكُ إلَيهِمْ، ويَخْمَكُونَ إليهِ، لآيُخَامُونَ فِي ذَلِكَ، وَلا يَرْتَابُونَ، وَلا يَرْتَابُونَ، وَلا يَرْتَابُونَ، وَلا يَرْتَابُونَ، وَلا يَرْتَابُونَ، وَلا يَشْكُونَ.

فَمَنْ كَذَّبَ بِهَذَا، أَو رَدَّهُ، أَو شَكَّ فِيهِ، أَو طَعَنَ عَلَى رَاوِيهِ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى الله – عَزَّ وَجَلَّ –، وَقَد بَرِىء مِنَ الله وَرَسُولِهِ ، وَالله وَرَسُولِهِ ، وَالله وَرَسُولِهِ ، وَالله وَرَسُولُهِ ، وَالله وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيتَان.

كَذَلِكَ قَالَتِ العُلَمَاءُ، وَحَلَفَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ.

\* \* \* \* \*

#### ٦- القصناء والعت در:

ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلكَ: الإِيمَانُ بَالْقَدِرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ، وَمُلِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ، وَقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، مَقْدُورٌ وَاقِعٌ مِنَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى العِبَادِ، فِي الوَقْتِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقَعَ، لاَ يَتَقَدَّمُ الوَقْتُ وَلا يَتأَخَّرُ، عَلَى مَا سَبَق الوَقْتِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقَعَ، لاَ يَتَقَدَّمُ الوَقْتُ وَلا يَتأَخَّرُ، عَلَى مَا سَبَق الوَقْتِ اللهِ عِلْمُ الله.

وَأَنَّ مَا أَصَابَ العَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا تَقَدَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا تَقَدَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيتَقَدَّمَ.

وَفِي هَذَا مِنْ صِحَّةِ الدَّلاَئِلِ وَثُبُوتِ الحُحَّةِ - فِي جَمِيعِ القُرآنِ وَأَجْبَوتِ الحُحَّةِ - فِي جَمِيعِ القُرآنِ وَأَخْبَارِ المُصطفَى عَلَيْ مَا لاَ يُمْكِنُ دَفْعُهُ، وَلاَ يُقْدَرُ عَلَى رَدِّهِ إِلاَّ بَالافْتِرَاءِ عَلَى الله -عَزَّ وَجَلً-، وَمُنَازَعَتِهِ فِي قُدْرَتِهِ.

وَإِلَى مَا وَصَفْنَا دَعَتِ الرُّسُلُ، وَأُنْزِلَتِ الكُتُبُ، وَعَلَيْهِ اتَّفَقَ أَهْلُ التَّوْحِيدِ مِمَّنْ أَقَرَّ لله بَالرُّبُوبِيَّةِ، وَعَلَى نَفْسِهِ بِالعُبُودِيَّةِ، مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ، مُنْذُ كَانَ الخَلْقُ إِلَى انْقِضَائِهِ، مُجْمعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ، مُنْذُ كَانَ الخَلْقُ إِلَى انْقِضَائِهِ، مُجْمعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ

كَانَ، وَلاَ شَيءٌ يَكُونُ - فِي السَهَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ - إِلاَّ مَا أَرَادَهُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَشَاءَهُ وَقَضَاهُ.

وَالْحَلْقُ -كُلُّهُمْ - أَضْعَفُ فِي قُوَّتِهِمْ، وَأَعْجَزُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَنْ يُحْدِثُوا فِي سُلْطَانِ الله - عَزَّ وَجَلَّ - شَيْئًا يُخَالِفُونَ فِيهِ مُرَادَهُ، وَيَغْلِبُونَ مَشِيئَتَهُ، وَيَرَدُّونَ قَضَاءَهُ.

فَالإِيمَانُ بِهَذَا حَقُّ لاَزِمٌ، فَرِيضَةٌ مِنَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى خَلْقِهِ، فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ، أَوْ خَرَجَ عَنْهُ، أَوْ طَعَنَ فِيهِ، وَلَمْ يُشْبِتِ المَقَادِيرَ لله فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ، أَوْ خَرَجَ عَنْهُ، أَوْ طَعَنَ فِيهِ، وَلَمْ يُشْبِتِ المَقَادِيرَ لله - عَزَّ وَجَلَّ -، وَيُضِفْهَا، وَيُضِفِ المَشِيئَةَ إِلَيْهِ؛ فَهُوَ أَوَّلُ الزَنْدَقَةِ؛ لأَنَّهُ جَاءَتِ الأَخْبَارُ: أَنَّ القَدَرَ (أَبُو جَاد) الزَّنْدَقَةِ.

القَالَ عَلَيْةِ: «لُعِنَتِ القَدَرِيَّةُ والمُرجِئةُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا،
 وَأَنَا آخِرُهُمْ ».

حَلَى كُلِّ نَفْسٍ حَظَّهَا
 مِنَ الزِّنَا ».

## ٧- عسذاب القبر:

ثُمَّ: الإِيمَانُ بِعَذَابِ القَبْرِ، وَبِمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ.

٢٤٦ قَالَ ﷺ -فِيهَا رَوَى عَنْهُ البَرَاءُ -: « اسْتِعِيذُوا بِالله مِنْ
 عَذَابِ القَبْرِ ».

وَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةٌ ضَنكًا ﴾.

٧٤٧ - وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « يُقْعَدُ الْمَيْتُ فِي قَبْرِهِ».

٢٤٨ - وَقَالَ: «لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ القَبْرِ - أو ضَغْطَة القبر - ؟
 لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بنُ مُعَاذ ».

وَقَالَ الله: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا ﴾.

قَالَ أَصْحَابُ التَّفْسِيرِ: عَذَابُ القَبْرِ.

## ٨- صيحب النثور:

ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ: الإِيمَانُ بِالصَّيْحَةِ لِلنَّشُورِ-بِصَوْتِ إِسْرَافِيلَ-لِلقِيَامِ مِن القُبُورِ.

فَيَلْزَمُ القَلْبُ أَنَّكَ مَيِّتٌ، وَمَضْغُوطٌ فِي القَبْرِ، وَمُسَاءًلُّ فِي قَبْرِكَ، وَمُسَاءًلُّ فِي قَبْرِكَ، وَمَبَعُوثٌ مِنْ بَعْدِ المَوتِ، فَرِيضَةً لازِمَةً؛ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ؛ كَانَ بِهِ كَافِراً. وَمَبَعُوثٌ مِنْ بَعْدِ المَوتِ، فَرِيضَةً لازِمَةً؛ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ؛ كَانَ بِهِ كَافِراً. 

\*\*\*\* قَالَ النَّبِيُ عَيَّا \*\*

عُرَاةً، غُرْ لا \*\*.

وَقَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا ﴾.

فَمَنْ كَذَّبَ بِآيَةٍ، أَوْ بِحَرفٍ مِنَ القُرآنِ، أَوْ رَدَّ شَيْئًا مِمَّا جَاءً بِـهِ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَهُوَ كَافِر.

#### ٩- البعث والصمراط:

ثُمَّ: الإِيمَانُ بَالبَعْثِ وَالسِّرَاطِ.

وَشِعَارُ الْمُؤمِنينَ -يَومَئِذٍ-: سَلَّمْ سَلَّمْ.

وَالصِّرَاطُ؛ جَاءَ فِي الحَدِيثِ:

• ٢٥٠ أَنَّهُ: « أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، وَأَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ ».

\* \* \* \* \*

## ٠٠- المنران:

ثُمَّ: الإِيمَانُ بِالمَوَازِينِ؛ كَمَا قَالَ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ وَنَضَعُ اللَّهِ عَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾.

٢٥١ - وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: يُوتَى بِالنَّاسِ إِلَى المِيزَانِ، فَيَتَجَادَلُونَ عِنْدَهُ أَشَدَّ الجِدَالِ.

٢٥٢ و قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «المِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ، يَخْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ».

فَمَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ، أَوْ كَذَّبَ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ الإِلْحَاد.

وَقَد اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْم بِالأَخْبَارِ، وَالعُلَمَاءُ، وَالزُّهَّادُ، وَالعُبَّادُ - فِي جَمِيعِ الأَمْصَارِ -: أَنَّ الإِيمَانَ بِذَلِكَ وَاجِبٌ لازِمٌ.

## ١١- الحوض والثقناعة:

ثُمَّ: الإِيمَانُ بَالْحَوْضِ، وَالشَّفَاعَةِ.

٣٩٣ وَقَالَ النَّبِيُّ يَكِيلِمُ: ﴿إِنَّ لِي حَوْضًا مَا بَيْنَ آَيْلَةَ وَعَـدَن - يُرِيـدُ أَنَّ قَدْرَهُ مَا بَيْنَ آَيْلَةَ وَعَدَن-، أَبَارِيقُهُ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

٢٥٤ - وَقَسالَ أَنسُ بُسنُ مَالِيكٍ: مَسنْ كَذَّبَ بَسا لَحَوْضٍ؛ فَقَدْ
 كَذَّبَ بَا لَحَقَّ.

٩٥٥ - وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ كَذَّبَ بِالْحَوْضِ؛ لَمْ يَشْرَبْ مَنْهُ!».

张泰泰泰米

#### ١٢- الحساب:

ثُمَّ: الإِيمَانُ بَالْمَسَاءَلَةِ؛ أَنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- يَسْأَلُ العِبَادَ عَنْ كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فِي المَوْقِفِ، وَعَنْ كُلِّ مَا اجْتَرَمُوا؛ ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صَلَيْلٍ وَكَثِيرٍ فِي المَوْقِفِ، وَعَنْ كُلِّ مَا اجْتَرَمُوا؛ ﴿ لِيَسْتَكَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمَ ﴾، وَقَالَ الله -عَزَّ وَجَالً -: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَلُونَ ﴾. أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

وَيَأْخُذُ لِلْمَظُلُومِينَ مِنَ الظَّالِينَ، حَتَّى لِلْجَهَّاءِ مِنَ القَرْنَاءَ، وَلِلْضَعِيفِ مِنَ القَوْنَاءَ، وَلِلضَّعِيفِ مِنَ القَوِيِّ.

\* \* \* \* \*

# ٦٣- نعيم الجنت، وعذاب النسار:

ثُمَّ: الإِيمَانُ بَأَنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ خَلْقِ الخَلْق.

وَنَعِيمُ الْجَنَّةِ لا يَزُولُ، دَائِمٌ -أَبَدًا- فِي النَّظْرَةِ وَالنَّعِيمِ.
وَالأَزْوَاجُ مِنَ الْحُورِ العِينِ، لا يَمُثْنَ، وَلا يَنْقُصْنَ، وَلا يَنْقُصْنَ، وَلا يَنْقُصْنَ، وَلا يَنْقُطِعُ ثِهَارُهُا وَنَعِيمُهَا، كَمَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿أَكُلُهَا وَلَا يَنْقَطِعُ ثِهَارُهَا وَنَعِيمُهَا، كَمَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿أَكُلُهَا وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللْحُلْمُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللَ

وَأَمَّا عَذَابُ النَّارِ؛ فَدَائِمٌ بِهُوَامِ الله، وَأَهْلُهَا فِيهَا مُخَلَّدُونَ خَالِدُونَ؟ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنيا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِلتَّوْحِيدِ، وَلا مُتَمَسِّكٍ بِالسُّنَّةِ. الشرح والإبسانة على أصول السنة والدمانة \_\_\_\_\_\_ ٩٩

#### ١٤- الثفناعة:

فَأَمَّا الْمُوَحِّدُونَ؛ فَإِنَّهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْهَا بِالشَّفَاعَةِ.

٢٥٦ و قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي».

\* \* \* \* \*

## ١٥- اللائكت.

ثُمَّ: الإِيمَانُ بِاللَائِكَةِ، وَأَنَّ جِبْرِيلَ أَمِينُ الله إِلَى الرُّسُلِ. وَالإِيمَانُ بِاللَلائِكَةِ وَاجِبٌ مُفْتَرَض.

\*\*\*

## ٦٦- الإيمسان جميع ما جاءت سبب الرسل:

وَكَذَلِكَ: وَجُوبُ الإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِجَمِيعِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ عِنْدِ الله، وَبِجَمِيعِ مَا قَالَ الله – عَزَّ وَجَلَّ –؛ فَهُوَ حَتُّ لاَزِمٌ، فَلَوْ مَنْ عِنْدِ الله، وَبِجَمِيعِ مَا قَالَ الله – عَزَّ وَجَلَّ –؛ فَهُوَ حَتُّ لاَزِمٌ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً آمَنَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ إِلاَّ شَيْئًا وَاحِدًا؛ كَانَ بِرَدِّ أَنَّ رَجُلاً آمَنَ بِجَمِيعِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ إِلاَّ شَيْئًا وَاحِدًا؛ كَانَ بِرَدِّ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَافِراً عِنْدَ جَمِيعِ العُلَمَاءِ.

\*\*\*\*

# ٠١٧ - خلق الإنس والحن:

ثُمَّ: الإِيمَانُ بِأَنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ الخَلْقَ، وَهُمْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقٌ الله، خَلَقَهُمْ كَمَا شَاءَ وَبِمَا شَاءَ، وَفِيهِمْ مُؤمِنُونَ وَكَافِرُونَ.

وَبِذَلِكَ نَطَقَ الْكِتَابُ، وَجَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ.

وَخَلَقَ إِبْلِيسَ - وَهُوَ رَأْسُ جُنُودِ الشَّيَاطِينَ -؛ وَهُوَ يُغْوِي بَنِي آدَمَ، وَيُحَسِّنُ عِنْدَهُمُ القَبِيحَ، وَيَفْتِنُهُمْ، وَيُحَسِّنُ عِنْدَهُمُ القَبِيحَ، وَيَفْتِنُهُمْ، وَيُحَسِّنُ عِنْدَهُمُ القَبِيحَ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى مُخَالَفَةِ رَبِّهِمْ - عَزَّ وَجَلَّ -.

٣٩٧ - وَهُوَ عَدُوُّهُمْ؛ يَجْرِي مِنْهُمْ بَجُرَى الدَّمِ، لاَ يَضُرُّ المُعْتَصمِينَ بَالله كَيْدُهُ.

وَالآيُ فِي كِتَابِ الله - عَزَّ وَجَـلَّ - بِـذِكْرِهِ وَأَخْبَـارِهِ -أَكْثَـرُ مِـنْ أَنْ تُحْصَى.

فَمَنْ أَنْكَرَ أَمْرَ الجِنِّ، وَكَوْنَ إِبْلِيسَ وَالشَّيَاطِينِ وَالمَرَدَةِ، وَإِبْلِيسَ وَالسَّيَاطِينِ وَالمَرَدَةِ، وَإِغْوَاءَهُمْ بَنِي آدَمَ؛ فَهُوَ كَافِرٌ بَالله، جَاحِدٌ بِآيَاتِهِ، مُكَذِّبٌ بِكِتَابِهِ.

## 1۸- من صفات الله الخبرية:

ثُمَّ: الإِيهَانُ وَالقَبُولُ وَالتَّصْدِيقُ بِكُلِّ مَا رَوَتْهُ العُلَهَاءُ، وَنَقَلَهُ التُّقَاتُ أَهْلُ الآثَارِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ، وَتَلَقِّيها بَالقَبُولِ.

وَلا تُرَدُّ بِالمَعَارِيضَ، وَلا يُقَالُ: لِمَ؟! وَكِيْفَ؟!

وَلا يُحْمَلُ عَلَى المَعْقُولِ، وَلا تُضْرَبُ لَمَا الْقَايِيسُ، وَلا يُعْمَلُ لَمَا التَّفَاسِيرُ، إلاَّ مَا فَسَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ - مِمّن قَوْلُهُ شِفَاءٌ وَحُجَّةٌ -.

٢٥٨ مِثْلُ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَالرُؤْيَة.

٢٥٩ وَمِثْلُ مَا رُوِيَ أَنَّ الله - عَزَّ وَجَلَ - يَضَعُ السَّمَاوَاتِ عَـ لَى
 إصْبَعِ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ.

• ٢٦٠ وَأَنَّ الله - عَـزَّ وَجَـلَّ - يَـضَعُ قَدَمَـهُ فِي النَّـارِ، فَتَقُـولُ: قَطْ قَطْ.

٧٦١ - وَقُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ إِصْبَعِيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَن.

٢٦٢ وَأَنَّ الله - عَـزَّ وَجَـلَ - عَـلَى العَـرْشِ، وَللْعَـرْشِ أَطِيطٌ
 كَأَطِيطِ الرَّحْل الجَدِيدِ.

٣٦٣ وَأَنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ -أَخَذَ الذُّرِيَّةَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِيكِهِ اليُمْنَى
 - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ -، فَقَالَ: هَذِهِ لِهِذِهِ، وَلاَ أُبَالِي.

٢٦٤ وَلاَ يُقَبَّحُ الوَجْهُ؛ فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

٩٦٠ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: « رَأَيْتُ رَبِّي فِي صُورَةِ كَذَا ».

قَدْ رَوَى هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثِّقَاتُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالسَّادَاتُ مِنَ العُكَاءِ مِنْ بَعَدِهِمْ، مِثْلُ: ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسَ، وَجِرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَأَنسِ بْنِ مَالِكٍ - وَغَيْرِهِمْ -.

٢٦٦ وَأَنَّ الله -تَبَارَكَ وَتَعالَى - يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا.

لاَيُقَالُ لِحَادُا كُلِّهِ: كَيْفَ؟ وَلاَ: لِمَ؟ بَالْ تَسْلِيمًا لِلقُدْرَةِ، وَإِيهَاناً بِالغَيْبِ.

كُلُّ مَا عَجَزَتِ العُقُولُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ؛ فَالعِلْمُ بِهِ، وَعَيْنُ الهِدَايَةِ فِيهِ: الإِيمَانُ بِهِ، وَالتَّسْلِيمُ لَهُ. وَتَصْدِيقُ رَسُولِ الله عَيَيِ فِيهَا قَالَهُ؛ هُوَ أَصْلُ العِلْمِ وَعَيْنُ الهِدَايَةِ، لاَ تُضْرَبُ لِهِذِهِ الأَحَادِيثِ –وَمَا شَاكَلَهَا – المَقَايِيسُ، وَلاَ تُعَارَضُ بَالأَمْثَالِ وَالنَّظَائِرِ.

\*\*\*\*

## 19- سنزول عيى -علب السلام -:

ثُمَّ: الإِيمانُ بِأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرَيْمَ -عَلَيْهِ السَّلَامِ - يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَتَكُونُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً.

\* \* \* \* \*

الشرح والإسبانة على أصول السنة والديانة مسموح والإسبانة على أصول السنة والديانة

#### ٢٠- حنسروج الدحت ال:

وَالدَّجَّالُ خَارِجٌ فِي آخِرِ هَذِهِ الأَمَّةِ -لا مَحَالَةً -، إِحْدَى عَيْنَيْهِ كَأَنَّهَا عِنبَةٌ طَافِيَةٌ، يَطَأُ الأَرْضَ إِلاَّ مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ.

وَيَقْتُلهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلاَم - بِبَابِ لُـدٌّ الشَّرْقِيِّ -بِأَرْضِ فِلَسْطِينَ- عَلَى قَدْرِ مَسِيرَةِ مِيلِ مِنْ الرَّمْلَةِ.

#### ٢١- ملك الموت:

ثُمَّ: الإِيمَانُ بِمَلَكِ المَوْتِ ﷺ؛ أَنَّهُ يَقْبِضُ الأَرْوَاحَ، ثُمَّ تُرَدُّ فِي الأَجْسَادِ فِي القُبُورِ.

الشرح والإبسانة على أصول السنة والذمانة للمسموح والإبسانة على أصول السنة والذمانة

# ٣٢- النفخ في الصور:

وَالإِيهَانُ بَالنَّفْخِ فِي الصُّورِ. وَالصُّورُ: قَرْنٌ يَنْفُخُ فِيهِ إِسْرَافِيلُ.

## ٣٣- بين الله وأنبياست.

وَالله كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيهاً.

وَاتُّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً.

وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رُوحُ الله وَكَلِمَتُهُ؛ قَدْ أَحْيَا المَوْتَى، وَأَبْرَأَ الأَكْمَهُ وَالأَبْرَصَ، وَخَلَقَ مِنَ الطِّينِ طَائِرًا.

كُلُّ ذَلِكَ بِقُدْرَةِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -، وَمَشِيئَتِهِ، وَإِرَادَتِهِ.

\*\*\*

## ٣٤- بعض الصف الت الخب رية:

وَالإِيهَانُ بِأَنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ -:

٢٦٧ خَلَقَ آدمَ بِيَـدِهِ، وَغَـرَسَ جَنَّـةَ الفِـرْدَوْسِ بِيَـدِهِ، وَكَتَـبَ
 التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ.

٣٦٨ - وَمَا رُوِيَ: «ابْنَ آدَمَ! اذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ؛ أَذْكُـرْكَ فِي نَفْسِي،
 وَاذْكُرْنِي فِي مَلاً؛ أَذْكُرْكَ فِي ملاً خَيْرٍ مِنَ الملاِ الَّذِي تَذْكُرُني فِيهِ».

٢٦٩ - وَمَا رُوِيَ: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِبْرًا؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبُ إِلَى شِبْرًا؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ جَاءَنِي يَمْشِي؛ أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً».
 تَقَرَّبَ إِلِيَّ ذِرَاعًا؛ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ جَاءَنِي يَمْشِي؛ أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً».

٠٧٠ وَ: «عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ شَابِّ لَيْسَ لَهُ صَبْوَةٌ».

٢٧١ - وَقَوْلُهُ: ضَحِكَ رَبُّكَ مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيرِهِ.

٢٧٢ - وَقَوْلُهُ: لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا(١).

<sup>(</sup>١) هذا مِن قولِ راوي الحديث؛ لا مِن قولِ النبيِّ ﷺ.

٣٧٢ - وَقَوْلُهُ: «لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ».

٢٧٤ - وَأَنَّ: «مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَسِيرَة خَمْسِمَائَةِ عَامٍ، سُـمْكُ
 كُلِّ سَمَاءٍ كَذَلِكَ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ كَذَلِكَ».

.... فَكُلُّ هَذِهِ الأَحَاديثِ - وَمَا شَاكَلَهَا-: ثَمُرُّ كَمَا جَاءَتْ، لأَ تُعَارَضُ، وَلاَ تُعَارَضُ، وَلاَ تُواضَعُ فِيهَا القَوْلُ؛ فَقَدْ رَوَاهَا تُعَارَضُ، وَلاَ تُواضَعُ فِيهَا القَوْلُ؛ فَقَدْ رَوَاهَا العُلَمَاءُ، وَتَلَقَّاهَا الأَكَابِرُ مِنْهُمْ بِالقَبُولِ لها، وَتَرَكُوا المَسْأَلَةَ عَنْ العُلَمَاءُ، وَتَلَقَّاهَا الأَكَابِرُ مِنْهُمْ بِالقَبُولِ لها، وَتَرَكُوا المَسْأَلَةَ عَنْ العُلْمَاءُ، وَرَأَوْا أَنَّ العِلْمَ بِهَا تَرْكُ الكَلاَم فِي مَعَانِيهَا.

\*\*\*

#### ٣٠- حفظ العسبرآن:

ثُمَّ: الإِيمَانُ بأَنَّ القُرآنَ مَحْفُوظٌ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ.

وَمَنِ اسْتَظْهَرَ القُرآنَ؛ سُمِّيَ: حَامِلَ كِتَابِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

٣٧٥ - وَقَالَ رَسُولُ الله وَ الله وَالله وَ

٣٧٦ - وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: « لاَ تَغُرَّنَكُمُ المَصَاحِفُ المُعَلَّقَةُ ؛ فَإِنَّ الله عَلَيْةِ: « لاَ تَغُرَّنَكُمُ المَصَاحِفُ المُعَلَّقَةُ ؛ فَإِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - لاَ يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى القُرآنَ بِغَمِّ».

# ٣٦- من موسى وملكث الموت -عليها السلام -:

وَالإِقْرَارُ بِحَدِيثِ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامِ - مَعَ مَلَكِ المَوْتِ، وَأَنَهُ لَطَمَهُ.

وَلاَ يَــرُدُّ الحَــدِيثَ المَــرُوِيَّ فِيــهِ - وَلا يُنْكِــرُهُ- إِلاَّ مُبْتَــدِعٌ ضَعِيفُ الرَّأْيِ.

هَكَذَا قَالَتِ العُلَمَاءُ فِيمَنْ رَدَّهُ وَتَوَقَّفَ عَنَهُ.

الشرح والإبسانة على أصول السنة والدمانة للمستحمد ١١٥

### ٧٧- النبي والعشيرين:

وَقَوَلُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا أَحَدٌ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الجِنِّ».

قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟

قَالَ: «وَأَنَا، إِلاَّ أَنَّ الله أَعَانَني عَلَيْهِ فَأَسْلَم؛ فَليس يَامُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ».

## ۲۸- ابت اء خلق النبي، وأنوار ولادست.

٧٧٧- وَأَنَّ نَبِيَّنَا أَوَّلُ الأَنْبِيَاءِ خَلْقًا، وَآخِرُهُمْ بَعْتًا.

٣٧٨ - وَأَنَّ أُمَّهُ حِدِينَ وَضَعَتْهُ رأَتْ نُـورًا؛ أَضَاءَتْ لَـهُ قُصُورُ الشَّام.

الشرح والإسبيانة على أصول السنته والديانة للمسمسم ١١٧

# ٢٩- دين النبي قب ل البعث:

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ؛ فَقدْ أَعْظَمَ الفِرْيَةَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ.

وَلاَ يُكَلَّمُ مَنْ قَالَ هَذَا، وَلاَ يُجَالَسُ.

# ٣٠- من الحضب أنص المحدية:

٢٧٩ - وَنَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّنَا ﷺ كان مَخْتُونًا مَسْرُورًا.

• ٢٨ - وَكَانَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ.

#### ٣٦- الإسسراء والمعسراج:

٢٨١ - وَأَنَّهُ رَكِبَ البُرَاقَ، وَأَتَى بَيْتَ المَقْدِسِ مِنْ لَيْلَتِهِ، ثُمَّ عُرِجَ
 بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَبِّهِ فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسِيْنِ أَوْ أَدْنَى.

٢٨٢ - وَأَنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَوَجَدَ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ؛ فَعَلِمَ عِلْمَ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.
 بَيْنَ ثَدْيَيْهِ؛ فَعَلِمَ عِلْمَ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

٣٨٧ - وَأَنَّهُ يَا تِي يَـوْمَ القِيَامَةِ وَهُـوَ أَشْرَفُ الأَنْبِيَاءِ ﷺ مَقَامًا، وَأَعْلاَهُمْ مَكَانًا، وَأَقْرَبُهُمْ إِلَى الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ، فَيَـشْفَعُ فَيُشْفَعُ ، وَيَسْأَلُ فَيُعْطَى، وَيَجْلِسُ مَعَ رَبِّهِ عَلَى العَرْشِ.

وَلَيْسَ هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِهِ.

٣٨٤ - كَذَا رَوَى نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَتْعِنُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾، قَالَ: يُقْعِدُهُ مَعَهُ عَلَى العَرْشِ.

وَهَكَذَا فَسَّرَهُ مُجَاهِدٌ - فيهَا رَوَاهُ مُحَمَّد بنُ فُضَيْل، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْهُ-.

# ٣٢- فصنائل الصحامة:

ثُمَّ: الإيمانُ وَالمَعْرِفَةُ: بِأَنَّ خَيْرَ الخَلْقِ وَأَفْضَلَهُمْ وَأَعْظَمَهُمْ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَأَحَقَّهُمْ بِخِلاَفَةِ رَسُولِ عِنْدَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ أَله بْنُ عُثْمَانَ، وَهُوَ عَتِيقُ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ -.

وَتَعْلَمُ أَنَّهُ يَوْمَ مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ - بِالوَصْفِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ -غَيْرُهُ -رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ-.

ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ - عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَالصِّفَةِ-: أَبُو حَفْصٍ عُمَـرُ بْـنُ الحَطَّابِ -رَضِيَ الله عَنْهُ-، وَهُوَ الفَارُوقُ.

ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمَا -عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وَالنَّعْتِ-: عُـثْمَانُ بْـنُ عَفَّـانَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- وَهُوَ أَبُو عَبْدُ الله، وَأَبُو عَمْرو، ذُو النُّورَيْنِ.

ثُمَّ - عَلَى هَذَا النَّعْتِ وَالصِّفَةِ -مِنْ بَعْدِهِمْ: أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ اللهِ عَلَيُّ بْنُ أَ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- وَهُوَ الأَنْزَعُ البَطِينُ، صِهْرُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، وَابْنُ عَمِّ خَاتَم النَّبِيِّينَ. صَلَوَاتُ الله وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

فَبِحُ بِهِمْ وَمَعْرِفَةِ فَ ضَلِهِمْ؛ قَامَ الدِّينُ، وَتَكَسَتِ السُّنَّةُ، وَعَدَلَتِ الحُجَّةُ.

٣٨٥ قَالَ سُفْيَانُ الثَّورِي -رَحِمَهُ الله -: لاَ تَشْتِمِ السَّلَفَ، وَادْخُلِ
 الجَنَّةَ بِسَلاَم.

وَيُسشْهَدُ لِلعَسَرَةِ بَالْجَنَّةِ -بِلاَ شَلَّ وَلاَ اسْتِثْنَاءٍ-، وَهُلْمُ أَصْحَابُ حِرَاء:

النَّبِيُّ عَلِيْهُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِیٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالنَّبِيُّ، وَطَلْحَةُ، وَالنَّبِيُّ، وَطَلْحَةُ، وَالنَّبِيُّ، وَطَلْحَةُ ابْنُ الجَرَّاحِ. وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ.

فَهَوُّ لاَءِ لاَ يَتَقَدَّمُهُمْ أَحَدٌ فِي الفَضْلِ وَالْخَيْرِ.

وَيُشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالجَنَّةِ.

٢٨٦- وَأَنَّ حَمْزَةَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ.

٧٨٧- وَجَعْفَرٌ الطَّيَّارُ فِي الجَنَّةِ.

٨٨٠- وَ «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ ».

وَيُشْهَدُ لِجَمِيعِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ بِالجَنَّةِ، وَالرُّضْوَانِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالرَّضْوَانِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالرَّضْوَانِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالرَّضْوَانِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالرَّحْهَةِ مِنَ الله لهم.

وَيَسْتَقِرُّ عِلْمُكَ، وَتُوْقِنُ بِقَلْبِكَ، أَنَّ رَجُلاً رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وَشَاهَدَهُ، وَآمَنَ بِهِ، وَاتَّبَعَهُ - وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ - أَفْضَلُ مَكَنْ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُشَاهِدُهُ - وَلَوْ أَتَى بَأَكِ الخَلْقِ - أَجْعِينَ - .

ثُمَّ: التَّرَحُّمُ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِه ﷺ؛ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ، وَأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ.

وَذِكْرُ مَحَاسِنِهِمْ، وَنَهُرُ فَهَائِلِهِمْ، وَالاقْتِدَاءُ بِهَدْيِمْ، وَالاقْتِدَاءُ بِهَدْيِمِمْ، وَالاقْتِفَاءُ لآثَارِهِمْ.

وَأَنَّ الْحَقَّ فِي كُلِّ مَا قَالُوهُ، وَالصَّوَابَ فِيهَا عَمِلُوهُ.

# ۳۳- حکم مرتکبی السندنوب:

وَقَدْ أَجْمَعَتِ العُلَمَاءُ -لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ -: أَنَّهُ لاَ يُكَفَّرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بِذَنْبٍ، وَلاَ نُخْرِجُهُ مِنَ الإِسْلاَمِ بِمَعْصِيَةٍ.

نَرْجُو لِلمُحْسِنِ، وَنَخَافُ عَلَى الْمِيءِ.

وَلاَ نَقُولُ ذَلِكَ بِقَوْلِ المُعْتَزِلَةِ؛ فَإِنَّهَا تَقُولُ: مَنْ أَتَى ذَنْبًا وَاحِدًا فِي عُمُرِهِ، أَوْ ظَلَمَ بِحَبَّةٍ فِي عُمُرِهِ؛ فَقَدْ كَفَرَ! فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ؛ فَقدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى الله - عَزَّ وَجَلَّ -، وَبَرَّأَهُ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الرَّأَفَةِ الْفِرْيَةَ عَلَى الله - عَزَّ وَجَلَّ -، وَبَرَّأَهُ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الرَّأَفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالتَّجَاوُزِ وَالإِحْسَانِ وَالغُفْرَانِ وَقَبُولِ التَّوْبَةِ، وَقَدْ زَعمَ أَنَّ وَالأَبْيِاءَ - مِن آدَمَ وَمَنْ دُونَهُ - كَانُوا كُفَّارًا!!

قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَعَصَيَ ءَادَمُ رَبُّهُ وَغَوَىٰ ﴾.

وَقَدْ وَصَفَ ذُنُوبَ الأَنْبِيَاءِ -صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ- فِي كَثِيرٍ مِنَ القُرآنِ.

وَإِخْوَةُ يُوسُفَ؛ فَقدْ ظَلَمُوا أَخَاهُمْ، وَعَقُّوا أَبَاهُمْ، وَعَصُوا مَوْلاَهُمْ: وَهُمْ - مَعَ ذَلِكَ - أَخْيَارٌ أَبْرَارٌ، وهُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ. وَقَدْ قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾، وَقَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمَّ ﴾. أَذِنتَ لَهُمَّ ﴾.

\*\*\*

# ٣٤- النبي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى:

وَمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ: نَكُفُّ عَمَّا شَحَرَ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ؛ فَقَدْ شَهِدُوا المَشَاهِدَ مَعَهُ، وَسَبَقُوا النَّاسَ بِالفَضْلِ، فَقَدْ غَفَرَ الله لَمُهُمْ، وَأَمرَكَ بِالاسْتِغْفَارِ لَمُمْ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِمَحَبَّتِهِمْ، وَفَرَضَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، وَهُو يَعْلَمُ مَا سَيَكُونُ مِنْهُمْ؛ سَيَقْتَتِلُونَ.

وَإِنَّمَا فُضِّلُوا عَلَى سَائِرِ الحَلْقِ: لأَنَّ الحَطَأَ وَالعَمْدَ قَدْ وُضِعَ عَنْهُمْ مِن كُلِّ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ؛ مَغْفُورٌ لَهُمْ.

وَلاَ يُنْظُرْ فِي «كِتَابِ صِفِّينَ، وَالجَمَلِ، وَوَقْعَةِ الدَّارِ»(') -وَسَائِرِ المُنَازَعَاتِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُمْ -.

وَلاَ تَكْتُبهُ لِنَفْسِكَ، وَلاَ لِغَيْرِكَ، وَلاَ تَـرْوِهِ عَـنْ أَحَـدٍ، وَلاَ تَقْـرَأْهُ عَلَى غَيْرِكَ، وَلاَ تَسْمَعْهُ مِمَّنْ يَرْوِيهِ.

<sup>(</sup>١) انْظُر «السُّنَّة » (رَقَم ٧٢٨) لِلخَلاَّل.

فَعَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ سَادَاتُ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ النَّهْيِ عَمَّا وَصَفْنَاهُ وَمُنْهُمْ : مَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، وَعَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنسٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئسٍ، وَابْنُ المُبَارِكِ، وَشُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، وَعَبْدُ ويُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، وَبِشْرُ بْنُ الحَارِثِ، وَعَبْدُ الوَرَّاقُ. الوَرَّاقُ.

كُلُّ هَوُ لاَءِ قَدْ رَأَوُا النَّهْيَ عَنْهَا، وَالنَّظَرِ فِيهَا، وَالاسْتِهَاعِ إِلَيْهَا، وَكُلُّ هَوُ لاَ فَالاسْتِهَاعِ إِلَيْهَا، وَحَذَّرُوا مِنْ طَلَبِهَا، وَالاهْتِهَام بِجَمْعِهَا.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ - فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ - أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ - بِأَلْفَاظٍ مُحْتَلِفَةٍ، مُتَّفِقَةِ المَعَانِي - عَلَى كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ، وَالإِنْكَارِ عَلَى مَنْ رَوَاهَا وَاسْتَمَعَ إِلَيْهَا.

# ٣٥- نصن أم المؤمنين عسائشة - رضى الله عنصا-:

ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ:

يُشْهَدُ لِعَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ الله عَنْهَا - أَنَّهَا الصِّدِّيقَةُ الطاهرةُ المُبَرَّأَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ - الصِّدِّيقَةُ الطاهرةُ المُبَرَّأَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ - إِخْبَارًا عَنِ الله -عَزَّ وَجَلَّ-، مَثْلُوَّا فِي كِتَابِهِ، مُثْبَتًا فِي صُدُورِ الأُمَّةِ إِخْبَارًا عَنِ الله -عَزَّ وَجَلَّ-، مَثْلُوَّا فِي كِتَابِهِ، مُثْبَتًا فِي صُدُورِ الأُمَّةِ وَمَصَاحِفِهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ:

أَنَّهَا زَوْجَةُ رَسُولِ الله ﷺ، مُسَرَّأَةٌ طَاهِرَةٌ، خَسِّرَةٌ فَاضِلَةٌ، وَأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَطَنَّةِ، وَأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَصَاحِبَتُهُ فِي الجَنَّةِ، وَهِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

فَمَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ، أَوْ طَعَنَ فِيهِ، أَوْ تَوَقَّ فَ عَنْهُ؛ فَقَدْ كَذَّبَ بِكِتَابِ الله، وَشَكَّ فِيهَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله – عَزَّ وَجَلَّ –.

قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ اَبَدًا إِن كُنهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾.

فَمَنْ أَنْكُرَ هَذَا؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الإِيمَانِ.

### ٣٦- حب الصحابة:

وَيُحِبُّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ؛ أَوَّلاً فَأَوَّلاً فَأُولاً فَأُولاً فَأُولاً: مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَالحُدَيْبِيَةِ، وَبَيْعَةِ الرُّضُوَانِ، وَأُحُدٍ.

فَهَوُّلاَءِ أَهْلُ الفَضَائِلِ الشَّرِيفَةِ، وَالمَنَازِلِ المُنِيفَةِ، الَّذِينَ سَبَقَتْ لَحُمْ السَّوَابِقُ -رَحِمَهُمُ الله أَجْمَعِينَ - .

### ٣٧- معساوية بن أبي سفسان:

وَتَتَرَحَّمُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَخِي أُمِّ حَبَيْبةَ وَرُسُولِ الله ﷺ -، خَالِ الله وَلَيْلِيْ -، خَالِ الله وَلَيْلِيْ -، وَكَاتِبِ الوَحْيِ. وَكَاتِبِ الوَحْيِ.

وَتَذْكُرُ فَضَائِلَهُ، وَتَرْوِي مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ؛ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ:

٣٨٩- كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الفَحِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَدَخَلَ مُعَاوِيَةُ -رَحِمَهُ الله -.

فَتَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مَوْضِعُهُ وَمَنْزِلَتُهُ.

### ٣٨- الحب في الله، والبغض في الله:

ثُمَّ: تُحِبُّ فِي الله مَنْ أَطَاعَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيداً مِنْكَ، وَخَالَفَ مُرَادَكَ فِي الدُّنْيَا.

وَتُبْغِضُ فِي الله مَنْ عَصَاهُ وَوَالَى أَعْدَاءَهُ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْكَ، وَوَافَقَ هَوَاكَ فِي دُنْيَاكَ.

وَتَصِلُ عَلَى ذَلِكَ، وَتَقْطَعُ عَلَيْهِ.

وَلاَ تُحْدِثْ رَأْيًا، وَلاَ تُصْغِ إِلَى قَائِلِهِ؛ فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطِئ وَيُصِيبُ.

### ٣٩- النهي عن المراء، ومحالسة أصحاب البدع:

وَلاَ ثَجَالِسْ أَصْحَابَ الخُصُومَاتِ؛ فَإِنَّهُمْ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِ الله، وَيُخْرِجُ وَإِيَّاكَ وَالْمِرَاءَ وَالجِدَالَ فِي السِّيْنِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الغِلَ، وَيُخْرِجُ صَاحِبَهُ - وَإِنْ كَانَ سُنِياً - إِلَى البِدْعَةِ؛ لأَنَّ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ عَلَى السُّنِيِّ مِنَ النَّقُصِ فِي دِينِهِ - إِذَا خَاصَمَ الْمُبْتَدِعَ - مُجَالَسَتُهُ لِلْمُبْتَدِع، وَمُنَاظَرَتُهُ إِيَّاهُ، النَّقُصِ فِي دِينِهِ - إِذَا خَاصَمَ المُبْتَدِع - مُجَالَسَتُهُ لِلْمُبْتَدِع، وَمُنَاظَرَتُهُ إِيَّاهُ، النَّقُصِ فِي دِينِهِ - إِذَا خَاصَمَ المُبْتَدِع - مُجَالَسَتُهُ لِلْمُبْتَدِع، وَمُنَاظَرَتُهُ إِيَّاهُ، النَّقُ لِ يَأْمَنُ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ مِنْ دَقِيقِ الكَلاَمِ، وَخَبِيثِ القَوْلِ مَا يَفْتِنُهُ.

أَو لاَ يَفْتِنُهُ؛ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَتَكَلَّفَ لَهُ مِنْ رَأْيِهِ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ مَا لَكُ مِن لَيَسَ لَهُ أَصْلٌ فِي التَّأْوِيـلِ، وَلاَ بَيَـانٌ فِي التَّنْزِيـلِ، وَلاَ أَثَـرٌ مِـنْ أَخْبَـارِ الرَّسُولِ ﷺ.

ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ: الكَفُّ وَالقُّعُودُ فِي الفِتْنَةِ، وَلاَ تَخْرُجْ بِالسَّيْفِ عَلَى الأَئِمَّةِ؛ وَإِنْ ظَلَمُوا.

• ٢٩٠ - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: إِنْ ظَلَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ.

٢٩١ - وَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكُ لِلَّهِي ذَرّ:

«اصْبِرْ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا».

وَقَدْ أَجْعَتِ العُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالعِلْم وَالنَّسَاكِ وَالعُبَّادِ وَالنَّسَاكِ وَالعُبَّادِ وَالنُّهَادِ - مِنْ أَوَّلِ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا -: أَنَّ صَلاَةَ الجُمْعَةِ، وَالنُّهَادِ - مِنْ أَوَّلِ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا -: أَنَّ صَلاَةَ الجُمْعَةِ، وَالنَّهُ وَعَرَفَاتٍ، وَالغَرْق، والجِهَاد، وَالهَدْيَ: مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ وَالعِيدَيْنِ، وَمِنى، وَعَرَفَاتٍ، وَالغَرْق، والجِهَاد، وَالهَدْيَ: مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ - بَرِّ وَفَاجِرٍ -.

وَإِعْطَاؤُهُمْ الْخَرَاجَ وَالصَّدَقَاتِ والأَعْشَارَ: جَائِزٌ.

وَالصَّلاَةُ فِي المَسَاجِدِ العِظَامِ الَّتِي بَنَوْهَا.

وَالْمَشْيُ عَلَى الْقَنَاطِرِ وَالجُسُورِ الَّتِي عَقَدُوهَا.

وَالبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، وَسَائِرُ التِّجَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالسَّنَائِعِ كُلِّهَا - فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَمَعَ كُلِّ أَمِيرٍ: جَائِزٌ عَلَى حُكْمِ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، لاَ يَضُرُّ كُلِّ عَصْرٍ، وَمَعَ كُلِّ أَمِيرٍ: جَائِزٌ عَلَى حُكْمِ الكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، لاَ يَضُرُّ المُحْتَاطَ لِدِينِهِ وَالمُتَمَسِّكَ بِسُنَّةِ نَبِيهِ عَلَيْهِ طُلْمُ ظَالَمٍ، وَلا جَوْرُ جَائِرٍ؛ إِذَا المُحْتَاطَ لِدِينِهِ وَالمُتَمَسِّكَ بِسُنَّةِ نَبِيهِ عَلَيْهِ طُلْمُ ظَالَمٍ، وَلا جَوْرُ جَائِرٍ؛ إِذَا كَانَ مَا يَأْتِيهِ هُو عَلَى حُكْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ وَاشْتَرَى فِي كَانَ مَا يَأْتِيهِ هُو عَلَى حُكْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ وَاشْتَرَى فِي كَانَ مَا يَأْتِيهِ هُو عَلَى حُكْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ وَاشْتَرَى فِي زَمَنِ الإِمَامِ العَادِلِ بَيْعًا كُنَافِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ لَمْ يَنْفَعُهُ عَدْلُ الإِمَامِ .

وَالْمُحَاكَمَةُ إِلَى قُضَاتِهِمْ، ورَفْعُ الحُدُودِ، وَالقِصَاصُ.

وَانْتِزَاعُ الحُقُوقِ مِنْ أَيْدِي الظَّلَمَةِ بِأُمَرَائِهِمْ وَشُرَطِهِمْ. وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِمَنْ وَلَوْهُ -وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيَّاً-؛ إِلاَّ فِي مَعْصِيَةِ الله - عَزَّ وجَلَّ -؛ فَلَيْسَ لَحَنْلُوقِ فِيهَا طَاعَةٌ.

# • ٤- النصيحت لأئمة المسلمين وعسامتهم:

ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ: اعْتِقَادُ الدِّيَانَةِ بِالنَّصِيحَةِ للأَئِمَّةِ وَسَائِرِ الأُمَّةِ فِي النَّصِيحةِ للأَئِمَّةِ وَسَائِرِ الأُمَّةِ فِي الدِّينِ وَالدَّنْيَا، وَمَحَبَّةُ الخَيْرِ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ؛ تُحِبُّ لَمَعْمُ مَا تُحُبُّ لَنَفْسِكَ، وَتَكْرَهُ لَمَعْمُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ. وَتَكْرَهُ لَمَعْمُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ.

الشرح والإسبانة على أصول السنة والدمانة بسيسس ١٣٥

## ٤١ - النبي عن محالطة المبت دعين:

ولاَ تُشَاوِرْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ البِدَعِ فِي دِينِكَ، وَلاَ تُرَافِقْهُ فِي سَفَرِكَ. وَإِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لاَ تُقَارِبَهُ فِي جِوَارِكَ.

وَمِنَ السُّنَّةِ: مُجَانَبَةُ كُلِّ مَنِ اعْتَقَدَ شَيْئًا مِثَّا ذَكَرْنَاهُ، وَهِجْرَانُهُ، وَالمَّهُ وَالمَقْتُ لَهُ، وَهِجْرَانُ مَنْ وَالأَهُ وَنَصَرَهُ وَذَبَّ عَنْهُ وَصَاحَبَهُ، وَإِنْ كَانَ الفَاعِلُ لِذَلِكَ يُظْهِرُ السُّنَةَ.







### مسائل من السنة في العادات والعسادات

٢٩٢ - وَمِنَ السُّنَّةِ: رَفْعُ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ افْتِتَاحِهَا، وَإِذَا
 رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الْحَسَنَاتِ.

٢٩٢ - وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «يُعْطَى بِكُلِّ إِشَارَةٍ حَسَنَةً».

٢٩٤ وَمِنَ السُّنَةِ: المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ لَمِنْ أَحْدَثَ - وَكَانَ لَبِسَ
 خُفَيْهِ وَهُوَ كَامِلُ الطَّهَارَةِ -:

إِنْ كَانَ مُسَافِرًا؛ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا.

وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا؛ يَومًا وَلَيْلةً.

هكَذَا سَنَّ رَسُولُ الله ﷺ، وَفَعَلَهُ -هُوَ وَأَصْحَابُهُ-.

وَعَلَى ذَلِكَ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَخَذَ بِهِ عُلَمَاءُ الدِّينِ.

لاَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَلاَ يَـرُدُّهُ إِلاَّ مُبْتَـدِعٌ مِـنَ النَّـاسِ، مُخَـَالِفٌ لِرَسُـولِ الله ﷺ، رَاغِبٌ عَنْ سُنَّتِهِ،رَادُّ لِقَوْلِهِ. ٢٩٥ - وَمِنَ السُّنَّةِ: تَعْجِيلُ الإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ.

٢٩٦ وَالْبَادَرَةُ بِصَلاَةِ المَغْرِبِ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ قَبْلَ ظُهُورِ النُّجُومِ.

٢٩٧ - فَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلَتِ
 الإِفْطَارَ وَأَخَرَتِ السُّحُورَ».

٢٩٨ - وَقَالَ ﷺ: « لا كَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا صَلاَةَ المَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ».

٢٩٩ وقالَ سُلَيُهَانُ بْنُ دَاودَ الأَوْدِيُّ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي
 طَالِبِ المَغْرِبَ وَأَنَا لاَ أَدْرِي أَغَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمْ لاَ!؟

٣٠٠ - وَمِنَ السُّنَةِ - لَنْ أَرَادَ طَلاَقَ زَوْ جَتِهِ -: أَنْ لاَ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الحَيْضِ، وَلَمْ يُصِبْهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ، ثُمَّ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الحَيْضِ، وَلَمْ يُصِبْهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فِي لَفْ ظِ وَاحِدٍ، فِي طُهْرٍ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فِي لَفْ ظِ وَاحِدٍ، فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أَصَابَهَا فِيهِ، أَوْ وهِي حَائِضٌ؛ فَقَدْ طَلَّقَهَا طَلاَقَ البِدْعَةِ.

وَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ؛ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا -وَقَدْ أَصَابَهَا وَدَخَلَ بِهَا -. ٧٠٧- وَمِنَ السُّنَّةِ: التَّكْبِيرُ عَلَى الجَنَائِزِ أَربَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

فَإِنْ كَبَّرَ إِمَامُكَ أَكْثَرَ؛ فَمِنَ السُّنَّةِ -أَيْضًا- أَنْ تَتَّبِعَهُ -بَعْدَ أَنْ تَرَى أَنْتَ أَنَّهَا أَرَبْعٌ -.

٣٠٣ - فَقَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَبِّرُ مَا كَبَّرَ إِمَامُكَ.

٣٠٣ - وَمِنَ السُّنَّةِ: أَنْ لاَ تَجْهَرَ بِ ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾.

٣٠٤ - وَ لاَ تَقْنُتُ فِي الفَحْرِ؛ إِلاَّ أَنْ يُدَاهِمَ المُسْلِمِينَ أَمْرٌ مِن عَدُوِّهِمْ، فَيَقْنُتَ الإِمَامُ، فَتَتَبِعَهُ.

• ٣٠٠ وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مَفْصُولَةٌ عَمَّا قَبْلَهَا مِنَ الصَّلاَةِ.

٣٠٦- وَالقُنُوتُ فِيهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ.

٧٠٧ - وَمِنَ السُّنَّةِ: إِفْرَادُ الإقَامَةِ.

٣٠٨ - وَمِنَ السُّنَةِ: أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا دَخَلْتَ المَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ - إِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ - وَإِنْ كَانَ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

٣٠٩ - وَمِنَ السُّنَّةِ: الإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ، وَالاسْتِمَاعُ إِلَيْهَا.

• ٣١٠ - وَالإِقْبَالُ بِوَجْهِكَ عَلَى الْخَطِيبِ - إِنْ كُنْتَ بِحَيْثُ تُعَايِنُهُ - ،
 أَوْ لاَ تُعَايِنُهُ: فَالإِنْصَاتُ.

## الشرح والإسبانة على أصول السنة والدانة

٣١١ - فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مَنْ قَالَ: صَهِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَقدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا؛ فَلاَ جُمُّعَةَ لَهُ».

٣١٢ - وَقَالَ: «مَنْ تَكَلَّمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، كَانَ كَالَ كَالِمَامُ يَخْطُبُ، كَانَ كَالِمَامِ يَخْولُ أَسْفَارًا».

٣١٣ - وَقَالَ: «مَنْ تَكَلَّمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، كَانَ حَظُّهُ مِنَ الجُمْعَةِ كَفَّ تُرَابِ».

٣١٤ - وَمِنَ الشَّنَةِ: أَنْ تُسلِّمَ عَلَى مَنْ دَخَلْتَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدٍ أَو غَيْرِهِ، وَتُسَلِّمَ إِذَا خَرَجْتَ.

٣١٥ وَلاَ تُحَرِّمْ شَيْئًا مِمَّا أَحَلَهُ الله -عَزَّ وَجَلَّ-؛ فَإِنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُفْتَرٍ عَلَى الله، رَادٌ لِقَوْلِهِ، مُعْتَدٍ، ظَالِمٌ؛ قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ قُلْ مُفْتَرٍ عَلَى الله، رَادٌ لِقَوْلِهِ، مُعْتَدٍ، ظَالِمٌ؛ قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَل أَلُ عَلَى الله أَن رَلَ الله لَكُم مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُ مِ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللهُ أَرَءَ يَنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَالله أَذِن لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُ مِ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَالله أَذِن لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَقْتَرُون ﴾.

وَقَالَ - فِي مَوْضِعِ آخَرَ - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَسِّدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾.

وَعَابَ اليَهُودَ بِتَحْرِيمِ الجَزُورِ الَّتِي أَحَلَّهَا لَهُمْ وَسَائِرِ الخَلْقِ، فَقَالَ

-عَلَّمُ وَجَلَّ-: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ بِلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ بِلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِ بِلَ عِلَى نَفْسِهِ عِمِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَنلَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَنلَةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلِيدِقِينَ ﴾.

ثُمَّ فَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَّدِ ذَالِكَ فَأُوْلَكِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

ثُمَّ إِنَّ الرَّوافِضَ تَشَبَّهَتْ بِاليَهُودِ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ الله، وَرَدُّوا عَلَى الله وَحَرَّمُوا الجُرِّيِّ مِنَ عَلَى الله -عَزَّ وَجَلَّ - قَوْلَهُ، وَافْتَرَوْا عَلَيْهِ البُهْتَان، وَحَرَّمُوا الجُرِّيِّ مِنَ السَّمَكِ، وَلَحُمَ الجَزُورِ. السَّمَكِ، وَلَحُمْ الجَزُورِ.

٣١٦ - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله كَالمُحَلِّ لِ مَا حَرَّمَ الله».

وَلَعَلَّ الأَكْثَرَ مِنْهُمْ - مِمَّنْ يُحَرِّمُ هَذَا، وَيَعِيبُ أَكْلَهُ - يَنْ نِي، وَيَعِيبُ أَكْلَهُ - يَنْ نِي، وَيَشْرَبُ الخَمْرَ، وَيَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ ظُلْهاً.

وَفِي النَّاسِ مَنْ يَسْتَهِينُ لِتَحْرِيمِ هَـذِهِ الْمَاكِلِ، وَيَسْتَصْغِرُهُ مِنْ فِعْلِهِمْ؛ وَهَـذَا -عِنْدَ الْعُلَـمَاءِ - مِـنَ الكَبَـائِرِ العَظِيمَةِ، وَالفَـوَاحِشِ العَظِيمَةِ، وَالفَـوَاحِشِ العَظِيمَةِ؛ لُبُارَزَةِ الله، وَرَدِّ قَوْلِهِ فِي تَحْرِيمِ مَـا أَحَلَّهُ الله، وَتَنضييقِ مَـا العَظِيمَةِ؛ لُبُارَزَةِ الله، وَرَدِّ قَوْلِهِ فِي تَحْرِيمِ مَـا أَحَلَّهُ الله، وَتَنضييقِ مَـا

# الشرح والإسبانة على أصول السنة والديانة

وَسَّعَهُ، وَحَظْرِ مَا أَطْلَقَهُ، وَقَدْ عَدَّدَ عَلَيْنَا نِعَمَهُ، وَأَحْصَى لَدَيْنَا مِن هِنَنِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحَكُمُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِبًا ﴾.

197 - وَقَالَ ﷺ فِي البَحْرِ -: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ ﴾.

197 - وَقَالَ ﷺ فِي البَحْرِ -: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ ﴾.

198 - وَقَالَ عَلِيهُ أَنَّ الجِرِّيَّ فِي البَحْرِ؛ وَكَيْفَ لَا يَعْلَمُ وَهُو خَلَقَهُ؟!

وَعَلِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الجِرِّيَّ فِي الْبَحْرِ.

أَفَتَرَى أَعْيَاهُمَا أَنْ يَسْتَثْنِيَا -لِتَحْرِيمِ الجِرِّيِّ-؟!

وَلَقَدْ جَعَلَ نَحْرَ الجَزُورِ مِنْ أَعْظَمِ مَا ثُقُرِّبَ بِهِ إِلَيْهِ، وَابْتُغِي بِهِ اللهُونُ لَدَيْهِ، وَابْتُغِي بِهِ اللهُوزُ لَدَيْهِ، فَقَالَ - عَـزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن اللهُوزُ لَدَيْهِ، فَقَالَ - عَـزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن اللهُوزُ لَدَيْهِ، فَقَالَ - عَـزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا خَيْرٌ ﴾.

وَجَعَلَ جَزَاءَ مَنِ انْتَهَكَ حَجَّهُ بَأَعْظَمِ الْمَحَارِم-وَهُوَ الـوَطْءُ- أَنْ يَنْحَرَ البُدْنَ.

٣١٩ - وَقَالَ إِسْرَائِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: حَمَلْتُ جِرِّيًّا إِلَى مَنْ زِلِ زَيْدِ
 ابْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ الله عَنْهُ -، ثُمَّ لَقِيْتُهُ مِنَ الغَدِ، فَقَالَ لِي:

لَقَدْ أَعْجَبَنِي ذَلِكَ السَّمَكُ، وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا يُحَرِّمُونَهُ، وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا يُحَرِّمُونَهُ، وَيَدَّعُونَ تَحْرِيمَهُ عَلَيْنَا!

أَلاَ فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ، أَوْ فَعَلَهُ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَلَعْنَةُ اللاَّعِنين.

•٣٢٠ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِح: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: يَا ابْنَ رَسُولِ الله! كَيْفَ رَأْيُكَ فِي الجِرِّيِّ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي، وَلَقَلَ مَا أَتَى عَلَيَّ وَقْتُ يَفُوتُنِي.

٣٢١ - وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: خَرَجَ عَلَيْنَا الأَعْمَشُ ذَاتَ يَـوْمٍ، فَقَـالَ: أَكَلْتُ النَّـوْمَ فَحَرَّمَهُ عَـلَى النَّـوْكَى، أَكَلْتُ اليَوْمَ طَعَامًا طَيِّبًا عَرَفَ الشَّيْطَانُ طِيبَتَهُ، فَحَرَّمَهُ عَـلَى النَّـوْكَى، قَالَتُ اليَوْمَ طَعَامًا طَيِّبًا عَرَفَ الشَّيْطَانُ طِيبَتَهُ، فَحَرَّمَهُ عَـلَى النَّـوْكَى، قَالَ: قُلْتُ قُريْصَ جِرِّيِّ.

٣٣٢ - وَمِنَ السُّنَّةِ: أَنْ تَعَلَمَ أَنَّ الَّذِينَ شَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ، وَصَدَّقُوا بِهَا أَتَتْ بِهِ أَئِمَّ تُهُمْ: يَتَفَاضَلُونَ فِي الخَوْفِ مِنَ الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وَالتَّعْظِيم، وَالتَّبْجِيلِ؛ لِرُؤْيَتِهِمُ الشَّوَاهِدَ وَالدَّلاَئِلَ.

وَكَذَلِكَ أَهْلُ الإِيهَانِ فِي التَّصْدِيقِ؛ يَعْلُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

وَكَذَلِكَ وُجُودُ الأَعْمَالِ عَلَى قَدْرِ مَا أُوْطِنَ فِي الصُّدُورِ مِنَ العِلْم بِالله وَالإِيمَانِ.

### الشرح والإسبانة على أصول السنة والهانة

٣٢٣ - وَمِنَ السُّنَةِ: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ المُتْعَةَ حَرَامٌ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ. لَا أُوتِيْتُ اللهُ عَنْهُ -: لا أُوتِيْتُ بِهِ مَعْدُهُ أَلَّ اللهُ عَنْهُ -: لا أُوتِيْتُ بِنَاكِحِ مُتْعَةٍ -قَدْ عَلِمَ بِتَحْرِيمِهَا -؛ إِلاَّ رَجَمْتُهُ؛ إِن كَانَ ثَيِّبًا، أَوْ جَلَدْتُهُ؛ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا، أَوْ جَلَدْتُهُ؛ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا، أَوْ جَلَدْتُهُ؛ إِنْ كَانَ بَكْرًا.

٣٢٥ وَأُتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ الله عنْهُ - بِرَجُلٍ قَدْ نَكَحَ مُتْعَةً، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ لَرَجَمْتُهُ.

٣٢٦ - وَلاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٌّ وَشَاهِدَيْنِ.

وَالْحَاطِبُ هُوَ الْمُتَزَوِّجُ.

٣٢٧- وَالعِدَّةُ فَرْضٌ مِنَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -، لاَزِمَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُخْتَلِعَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا، وَكُلِّ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا - مَدْخُولٍ بِهَا، أَوْ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا، أَوْ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا -.

لاَ يُنْكِرُ العِدَّةَ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ مُبْتَدِعٌ مَحَالِفٌ لله وَلِرَسُولِهِ، رَادُّ لِقَوْلِمَا، كَافِرٌ بِكِتَابِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

٣٢٨ - وَمِنَ السُّنَةِ: اتِّبَاعُ رَسُولِ الله ﷺ، وَالاقْتِفَاءُ لِأَمْرِهِ،
 وَالاقْتِدَاءُ بِهَدْيِهِ، وَالأَخْذُ بَأَفْعَالِهِ، وَالانْتِهَاءُ إِلَى أَمْرِهِ، وَإِكْشَارُ الرِّوَايَةِ

عَنْهُ كُلَّ مَا سَنَّهُ، وَاسْتَحْسَنَهُ، وَنَدَبَ إِلَيْهِ، وَحَرَّضَ أُمَّتَهُ عَلَيْهِ؛ لِيَتَأَذَّبُوا بِهِ، فَتَحْسُنَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا آدَابُهُمْ، وَيَعْظُمَ عِنْدَ الله قَدْرُهُمْ.

وَمِمَّا أَمَرَ بِهِ، وَصَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ عنه فيه:

اسْتِعْمَالُ ذِكْرِ الله -عَزَّ وَجَلَّ- فِي المَوَاطِنِ، وَعِنْدَ الحَرَكَاتِ، مِثْلُ:

٣٢٩- التَّسْمِيَةُ عِنْدَ أَوَّلِ الوُضُوءِ.

• ٣٣ - وَالْمُبَالَغَةُ فِي الاسْتِنْشَاقِ.

٣٣١ - وَالدُّعَاءُ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ عِنْدَ غَسْلِ الأَعْضَاءِ.

٣٣٢ وَأَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ فِي غَسْلِ أَعْضَائِهِ، وَلُبْسِ ثِيَابِهِ وَخُفِّهِ وَنُحَفِّهِ وَنُحَفِّهِ وَنَعْلِهِ - وَكُلِّ مَلاَبِسهِ - بِيَمِينِهِ.

وَلاَ يَبْدأُ بِيَسَارِهِ.

٣٣٣ - وَكَذَلِكَ الأَكْلُ بِاليَمِينِ، وَالشُّرْبُ كَذَلِكَ.

وَتَرْكُهُمَا بِالشِّمَالِ.

٣٣٤ - وَالاسْتِنْجَاءُ بِالشِّهَالِ، وَتَرْكُهُ بِاليَمِينِ.

٣٣٥ وَإِدْ خَالُهُ رِجْلَهُ اليُسْرَى عِنْدَ دُخُولِ الخَلاَءِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ وَخُولِ الخَلاَءِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ وَخُرِهِ اسْمَ الله:

٣٣٦- «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

٣٣٧- وَإِخْرَاجُ الرِّجْلِ اليُمْنَى إِذَا خَرَجَ، وَقَوْلُهُ: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي».

٣٣٨- وَاسْتِعْمَالُ الْعَشْرِ الَّتِي قِيلَ: إِنَّهَا مِنَ الفِطْرَةِ-وَهِيَ سُنَّةُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ-؛ وَهِيَ خُسْ فِي الرَّأْسِ، وَخُسْ فِي الجَسَدِ:

فَأُمَّا اللَّوَاتِي فِي الرَّأْسِ: فَالمَضْمَضَةُ، وَالاسْتِنْشَاقُ، وَالـسِّوَاكُ، وَالسِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَالفَرْقُ.

وَأُمَّا اللَّوَاتِي فِي البَدَنِ: فَالاسْتِنجَاءُ، وَالْخِتَانُ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ، وَنَتْفُ العِطْفَيْن.

٣٣٩ - وَمِنَ السُّنَّةِ: تَقْدِيمُ الرِّجْلِ اليُمْنَى عِنْدَ دُخُولِ المَسْجِدِ، وَتَأْخِيرُهَا إِذَا خَرَجَ.

وَقَوْلُهُ عِنْدَ الدُّخُولِ: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَسَلَمْ، وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ».

وَإِذَا خَرَجَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ: «وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلكَ».

٣٤٠ - وَمِنَ السُّنَةِ: الوَقَارُ فِي المَشْيِ، وَالسَّكِينَةُ عِنْدَ المَشْيِ
 إلَى الصَّلاةِ.

٣٤١ - وَأَنْ لاَ يُفَرْقِعَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ إِذَا أَرَادَ الصَّلاَةَ.

٣٤٢ وَلا يُشَبِّكَ يَدَيْهِ فِيهَا.

٣٤٣ - وَيَتَرُكُ العَبَثَ فِيهَا، وَالالتفَاتَ.

وَتَرْكُ العَبَثِ بِالْخَاتَم وَاللَّحِيَةِ.

وَدَوَامُ الْخُشُوعِ، وَالنَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ.

٣٤٤ وَوَضْعُ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ؛ كَفِعْلِ عَلِيٍّ بنِ أبي طالبٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ -، وَأَمْرِهِ بِذَلِكَ.

٣٤٥ - وَالْجَهْرُ بِ (آمِين) عَنْدَ قَوْلِ الإِمَامِ: ﴿ وَلَا ٱلطَّنَا لَيْنَ ﴾، ومَدُّ الصَّوْتِ بِهَا.
 الصَّوْتِ بِهَا.

٣٤٦ ـ وَكَثْرَةُ ذِكْرِ الله – عَزَّ وجَلَّ –.

وَذِكْرُ العِلْم فِي المَسْجِدِ، وَتَـرْكُ الخَـوْضِ وَالفُـضُولِ وَحَـدِيثِ الدُّنْيَا فِيهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ.

وَقَدْ رُوِيَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ غَليظَةٌ صَعْبَةٌ-بِطُرُقٍ جِيَادٍ صِحَاحٍ وَرِجَالٍ ثِقَاتٍ -؛ مِنْهَا:

٧٤٧ - مَا رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:

«يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُونَ فِي المَسَاجِدِ - إِمَامُهُمُ الـدُّنْيَا-، لاَ ثُجَالِسُوهُمُ اللَّذُنْيَا-، لاَ ثُجَالِسُوهُمْ وَلَيْسَ لله فِيهِمْ حَاجَةٌ ».

٣٤٨ - ومِنْهَا: مَا رَوَى عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو، أَنَّهُ قَالَ:

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَجْلِسَ النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ؛ لَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، حَدِيثُهُمُ الدُّنْيَا.

٣٤٩ - وَمِنْهَا: مَا قَالَهُ الْحَسَنُ:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْلِسُونَ فِي المَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، حَدِيثُهُمُ الدُّنْيَا، لا تُجَالِسُوهُمْ؛ فَإِنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ تَرَكَهُمْ مِنْ يَدِهِ.

فَهَذَا -كُلُّهُ- مِنْ حَدِيثِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا فِي الْسَاجِدِ.

• ٣٥- وَالبَيْعُ والشِّرَاءُ بِالجِدَالِ وَالخُصُومَةِ.

٢٩١ - وَإِنْشَادُ الضَّوَالِّ، وَإِنْشادُ الشِّعْرِ وَالغَزَلِ، وَرَفْعُ الصَّوْتِ،
 وَسَلُّ السَّيُوفِ، وَكَثْرَةُ اللَّغَطِ.

٢٥٢ - وَدُخُولُ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْمَجَانِينِ وَالجُنُبِ.

والارْتِفَاقُ بَالمَسْجِدِ، وَاتِّخَاذُهُ للِصَّنْعَةِ، وَالتِّجَارَةِ -كَالحَانُوتِ-: مَكْرُوهٌ كُلُّهُ. وَالْفَاعِلُ لَهُ آثِمٌ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ الله ﷺ، وَتَغْلِيظِهِ عَلَى فَاعِلِهِ.

وَمِمَّا نَهَى عَنْهُ ﷺ، وَغَلَّظَ عَلَى فَاعِلِهِ:

٣٥٣ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ -لَـيْسَ بَيْنَهُمَا غَيْرُهُ-.

٣٥٤ - وَلَعَنَ -أَيضًا - الْمُتَجَرِّدَيْنِ فِي إِزَارٍ.

٣٥٥ وَنَهَى عَنِ الْمُكَامَعَةِ - وَهُو أَنْ يَتَعَرَّى السَّجُلاَنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ-. ثَوْبٍ وَاحِدٍ-.

٣٥٦ - وَنَهَى أَنْ يَتَعَرَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتٍ أَوْ غَيْرِهِ.

٣٥٧- أَوْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ أَحَدٍ غَيْرِهِ.

٣٥٨ - وَأَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِهَا يَخْلُو بِهِ مَعَ امْرَأْتِهِ.

٣٥٩ - وَأَنْ يَخْذِفَ الرَّجُلُ بِالْحَجَرِ، وَيَرْمِيَ بِاللَدَرِ - فِي الأَمْصَارِ -.

• ٢٦- وَنَهَى عَنِ الْيَمِينِ الكَاذِبَةِ.

٢٦١ - وَأَنْ يُباعَ النَّمَرُ حَتَّى يَزْهُوَ.

وَزَهْوُهُ: احْمِرَارُهُ واصْفِرارُهُ.

٣٦٢ - وَعَنْ بَيْعِ الكَلْبِ وَالقِرْدِ والخِنْزِيرِ.

٣٦٣ - وَلَعِبِ النَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ.

٣٦٤ - وَأَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ مَحْرُمٍ.

٣٦٥ - وَأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: لا نَزَالُ بِخَيْرٍ مَا بَقِيتَ لَنَا.

٢٦٦- وَ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ.

٣٦٧- وَأَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ الله.

٣٦٨- وَأَنْ يُحِدَّ الشَّفْرَةَ وَالشَّاةُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ.

٣٦٩ - وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ الأَجِيرَ حَتَّى يُعْلَمَ كَمْ أُجْرَتُهُ.

•٣٧٠ وَعَنِ النَّجْشِ، وَهُوَ: أَنْ يَزِيدَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ حَاجَتِهِ.

٣٧١ - وَعَنْ أَكْلِ خُومِ الجَلاَّلَةِ، وَأَلْبَانِهَا، وَبَيْضِهَا -مِنَ الإِبلِ
 والبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالدَّجَاجِ-.

وَقِيلَ: تُحْبَسُ الإِبِلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَالبَقَرُ ثَلاثِينَ يَومًا، وَالغَنَمُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَالدَّجَاجُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

٣٧٢ - ونَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَدِ.

٣٧٣ - وَبَيْعِ مَا لاَ تَمْلِك، وَبَيْعِ مَا لَـيْسَ عِنْـ دَكَ، وَعَـنْ شَرْطَـيْنِ فِي بَيْع.

٣٧٤ - وَعَنْ ضَرْبِ وَجْهِ الدَّابَّةِ، وَعَنِ السِّمَةِ فِيهِ.

٣٧٥ وَأَنْ يَبْصُقَ فِي وَجْهِ إِنْسَانٍ.

٣٧٦ - وَأَنْ تَمْنَعَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الْفِرَاشَ.

٣٧٧ - وَأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَا لاَ يَفْعَلُ، وَأَنْ يَعِدَ فَيُخْلِفَ.

٣٧٨ - وَأَنْ يُحَدِّثَ بِسِرِّ أَخِيهِ.

٣٧٩ وَعَنِ الإِسْرَافِ وَالإِقْتَارِ.

• ٣٨- وَأَنْ يَحْزَنَ للدُّنْيَا، وَيَفْرَحَ لَمَا.

٣٨١ - وَأَنْ يُطِيعَ عِرْسَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعُرُسَاتِ وَالنّيَاحَاتِ،
 وَالْحَمَّامَاتِ.

٣٨٢ - وَأَنْ يُطِيعَهَا فِي هَوَاهَا.

قَالَ: «وَمَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِي كُلِّ مَا تُرِيدُ؛ أَكَبَّتْهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ».

٣٨٣ - وَأَنْ يُطِيعَهَا فِي عُقُوقِ وَالدِيْهِ، وَقَطْعِ رَحِهِ، وَمُوَاسَاةِ أَخِيهِ فِي اللهِ، وَقَالَ: «خَالِفُوهُنَّ تَرْشُدُوا، وَيُبَارَكْ لَكُمْ».

٢٨٤ - وَنَهَى عَنْ ضِرَادِهِنَّ، وَالاعْتِدَاءِ عَلَيْهِنَّ.

٩٨٠ - وَأَمَرَ بَالْعَدْلِ وَالتَّسْوِيَةِ فِي القِسْمَةِ بَيْنَهُنَّ.

٢٨٦- وَنَهَى عَنْ أَذَى الجَارِ.

٣٨٧- وَعَنِ التَّطَاوُلِ وَالطَّعْنِ فِي الإَّنْسَابِ، وَالْحَمْزِ وَالْغَمْزِ.

٨٨٠ - وَشَتْمِ الْمَالِيكِ وَضَرْبِهِمْ.

وَأَمَرَ أَنْ يُطْعِمَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيَكْسُوَهُمْ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ يُكَلَّفُوا مِنَ العَمَلِ مَا لاَ يُطِيقُون.

٣٨٩ - وَأَنْ يُعْفَى عَنْهُمْ - وَلَوْ أَذْنَبُوا فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ ذَنْبًا -.

• ٣٩- وَنَهَى أَنْ يَنْقُرَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ كَنَقْرِ الدِّيكِ.

٢٩١ - وَأَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

٣٩٢ - وَأَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ كَافْتِرَاشِ الكَلْبِ، وَأَنْ يُقْعِي كَإِقْعَاءِ القِرْدِ.

٣٩٣ - وَأَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَضَعَهُ قَبْلَ الإِمَام.

٣٩٤ - أَوْ يُشَارِكَهُ فِي فِعْلِهِ.

٣٩٥ - وَقَالَ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ وَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ».

٣٩٦ - وَقَالَ: «مَنْ رَفَعَ - أَوْ وَضَعَ - قَبْلَ إِمَامِهِ؛ فَلاَ صَلاةً لَه».

٣٩٧- وَنَهَى عَنِ الاحْتِكَاكِ فِي الصَّلاَةِ.

٣٩٨ - وَنَهَى أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَ قَدَمِهِ بِبَاطِن كَفِّهِ اليُمْنَى مَرَّةً
 بَعْدَ مَرَّةٍ.

**٣٩٩**- وَعَنِ التَّثَاؤُبِ وَالنَّفْخِ.

• • ٤ - وَتَقْلِيبِ الْحَصَى فِيهَا، وَأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ مِن السَّرَابِ قَبْلَ أَنْ يُمْسَحَ جَبْهَتَهُ مِن السَّرَابِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم.

١٠١- وَأَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ.

٢٠١- وَأَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ فِي السُّجُودِ.

٣٠١- وَيَقْرَأُ فِي الرُّكُوعِ.

\$ • \$ - أَوْ يَكُفَّ شَعْرًا أَو ثَوْبًا.

• • ٤ - وَعَنِ السَّدْلِ، وَاشْتِهَالِ الصَّهَّاءِ.

٢٠١٠ وَأَنْ يُصَلِّيَ مَحْلُولَ الإِزَارِ -إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى قَمِي صِهِ رِدَاءٌ،
 وَمِنْ تَحْتِهِ إِزَارٌ -.

٧٠١- وَأَنْ يُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ رَقِيقٍ - لَيْسَ تَحْتَهُ غَيْرُهُ-.

٨٠٤ - وَأَنْ يَتَخَطَّى النَّاسَ فِي الصَّلاَةِ.

٩٠٤ - وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُ لُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي - وَلَـ هُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي - وَلَـ هُ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ فُرْجَةٌ -.

• 13 - وَأَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَائِطِ فِي الصَّلاَةِ.

١١٤ - وَأَنْ يُسَمِّلِيَ الرَّجُلُ فِي الحَسَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإبلِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالمَقْبُرَةِ، وَالمَزْبَلَةِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله الحَرَامِ.

١٦٤ - وَأَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاَةِ وَهُوَ شَاكُ فِيهَا.

١٦٢ - وَلَعَنَ عَلَيْ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ - وَهِيَ الَّتِي تَضِرِبُ الْخُضْرَةَ، وَتُضْرَبُ لَهَا - ، وَالوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ - وَهِيَ الَّتِي تَشُدُّ الْخُضْرَةَ، وَتُضْرَبُ لَهَا - ، وَالنَّامِصَةَ وَالمُتنَمِّصَةَ - وَهِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ، القَرامِلَ، وَتُشَدُّ لَهَا - ، وَالنَّامِصَةَ وَالمُتنَمِّصَةَ - وَهِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ،

وَيُنْتَفُ لَحَا-، وَالوَاشِرَةَ وَالمُوتَشِرَةَ -وَهِيَ الَّتِي تُفَلِّجُ الأَسْنَانَ، وَيُفَلَّجُ لَمَا-.

\*\*\*\*



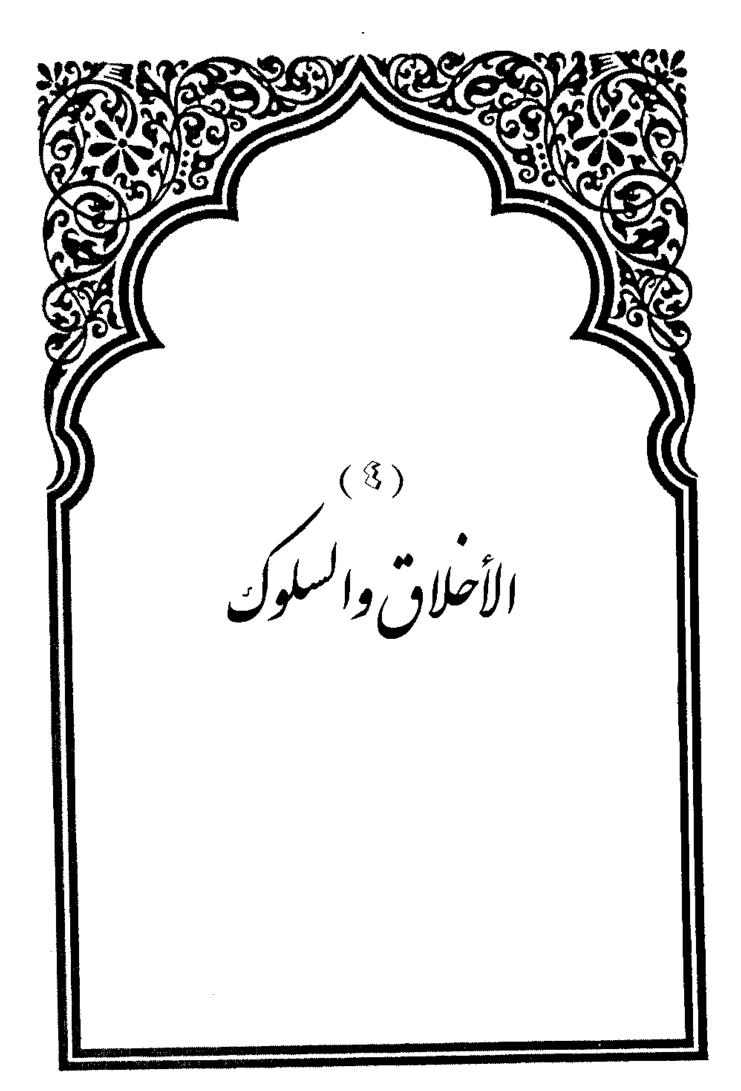



# وممسً أُدَّبَ بِهِ أُمَّتَهُ ﷺ، وَنَدَبَهُمْ فِيهِ إِلَى مَعَالِي الأَخْلاقِ، وَنَدَبَهُمْ فِيهِ إِلَى مَعَالِي الأَخْلاقِ، وَنَدَبَهُمْ فِيهِ إِلَى مَعَالِي الأَخْلاقِ،

عا ٤٠٠ - مَنْ يُهُ عَلَيْهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ، وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ فِي مِنْ فَذُو وَ القَصْعَةِ، وَقَالَ: «إِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسُطِهَا».

٤١٦ وَأَمَرَ بِغَسْلِ اليَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ، وَقَالَ: «إِنَّهُ يَنْفِي الفَقْرَ».

١٧٧ - وَقَالَ - أَيْضًا -: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَدْمَنُوا الوُّضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ
 وَبَعْدَهُ إِلاَّ أَذْهَبَ الله بذَلِكَ عَنْهُمُ الفَقْرَ».

١٩٨٠ - وَأَمَرَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِمَّا يَنْتَثِرُ تَحْتَ الحِنوان، وَقَالَ: «مَنْ أَكُلَ ذَلِكَ؛ نُفِيَ عَنْهُ الفَقْرُ، وَعَنْ وَلَدهِ الحُمْقُ».

113- وَنَهَى أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ وَهُوَ أَغْمَرُ اليَدِ.

• ٢٢ - وَأَنْ يَطْعَمَ وَيَنَامَ وَهُوَ جَنُبٌ.

١٣١٥ - وَكَانَ يُحِبُّ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ - وَهُو جُنُبُ - أَنْ
 يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ.

عَلَى اللَّمْرَتَيْنِ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَكُ عَنِ القِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ؛ وَذَلِكَ لِمَا يَدْنُحُلُ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ المُؤَاكَلَةِ.

٢٢٣ وَأَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى لُقْمَةِ مُؤَاكِلِه.

عَلَهُ - وَكَانَ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُغَطِّيَ التَّرِيدَ<sup>(۱)</sup>، وَقَالَ: «إِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيهِ».

٩٢٥ - وَنَهَى عَنْ أَكْلِهِ حَارًّا.

٢٢٦ وَنَهَى ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ السَّارِبَ مِنْ فِيهِ لاَ يَعْلَمُ مَا دَاخِلَهُ.

وَقِيلَ: إِنَّ رَجُلاً شَرِبَ مِنْ سِقَاءٍ سَطِيحَةٍ -وَكَانَ فِيهَا حَيَّةٌ-، فَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا، حَتَّى دَخَلَت حَلْقَهُ!

<sup>(</sup>١) لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا! وَهُوَ (بِمَعْنَى) حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٣٢٧٦) عَنْ وَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَع.

وَهُوَ فِي « السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ » (٢٠٣٠) لِشَيْخِنَا الأَلْبَانِي.

وَقِيلَ - أَيْضًا -: إِنَّ الشُّرْبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ يُغَيِّرُ رِيحَهُ.

٧٢٧ - وَمِنْ نَهْيِهِ ﷺ: أَنْ يُعَرِّسَ النَّاسُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ.

وَإِنَّهَا ذَلِكَ لأَنَّ قَارِعَةَ الطَّرِيقِ مَدْرَجَةُ النَّاسِ وَالْهَوَامِّ وَالْجِنَّ؛ وَلأَنَّ ذَلِكَ يُضَيِّقُ عَلَى المَارَّةِ.

ثُمَّ إِنَّ النَّاثِمَ لاَ يَدْرِي مَا يَطْرُقُهُ فِيهِ.

اللّه عَلَى اللّه عَلَى قَارِعَةِ الطّرِيقِ، وَقَالَ: «اتَّقُوا اللّه عَلَى الطّرُوا قَالَ: «اتَّقُوا اللّه عِنُ؟ قَالَ: « التَّغَوُّطُ عَلَى الطّرُوقَاتِ ».

وَيُقَالُ: إِنَّ الأَقْذَارَ وَالعَذِرَةَ إِذَا كَثُرَتْ عَلَى الطُّرُقَاتِ الْحُرُقَ الْحَاتِ الْحُرَةِ الْحَبَسَ القَطْرُ!

٤٣٩ وَنَهَى أَنْ يَتَغَوَّ طَ الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرةٍ.

وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَةً رُبَّهَا سَقَطَتْ عَلَى العَذِرَةِ أَوْ بِقُرْبِهَا؛ فَتَعَافُهَا النَّفْسُ، فَضَاعَتْ.

• ٢٣ - وَنَهَى أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ.

١٣١٥ - وَأَنْ يَتَحَـدَّثَ المُتَغَوِّطَان، وَأَنْ يَستَكَلَّمَ الرَّجُـلُ وَهُـوَ
 في الحَلاَء.

١٤٣٢ أَوْ يَتَكَلَّمَ وَهُوَ يُجَامِعُ، أَو يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأْتِهِ عِنْدَ الجِمَاعِ،
 أَوْ تَنْظُرَ هِيَ إِلَى مِثْلِ ذَلكِ مِنْهُ.

٢٣٣- أَوْ يَتَمَسَّحَا -جَمِيعًا- بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ.

\$73 - وَمِنْ نَهِيهِ عَلَيْهِ:

أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ؛ إِلاَّ إِلَى أَبِيهِ، أَوْ الرَّجُلِ العَالِمِ، أَوْ إِلَى الْإِلَى أَبِيهِ، أَوْ الرَّجُلِ العَالِمِ، أَوْ إِلَى الإِمَامِ العَادِلِ.

ع٣٦- وَنَهَى أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ أَنْ يُقَامَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجال قِيَامًا؛ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

٢٣٦ - وَقَالَ: «مَنْ قَامَ لِيَقُومَ النَّاسُ لِقِيَامِهِ؛ لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ».

٣٧٠ - وَقَالَ ﷺ: «مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ دُنْيَا فَكَأَنَّهَا يُعَظِّمَ الأَصْنَامَ».

٨٣٠ - وقال ﷺ: «مَن وَقَرَ صاحبَ دُنيا؛ فقد أَحْدَثَ حَدَثاً».

١٣٩ - وَقَالَ ﷺ: «مَنْ دَخَلَ عَلَى صَاحِبِ دُنْيَا فَتضَعْضَعَ لَـهُ؛
 ذَهَبَ ثُلُثا دِينِهِ».

• ٤٤٠ - وَمِنْ آدَابِهِ ﷺ: نَهْيُهُ أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي طَعَامِهِ أَو شَرَابِهِ.

الشرح والإسب انة على أصول السنة والديانة للمسموح والإسب انة على أصول السنة والديانة

#### ا ع الله عَلَيْهُ:

«مَنْ سَقَطَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ يَدِهِ؛ فَلْيَأْخُلْهَا وَلْيَأْكُلْهَا، أَوْ لِيُطْعِمْهَا غَيْرَهُ، وَلاَ يَتْرُكُهَا لِلشَّيْطَانِ».

٢٤٢ - وَكَانَ ﷺ يَأْكُلُ التَّمْرَ، وَيَطْنُو.

وَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنْ يَتَنَاوَلَ التَّمْرَ بِبَاطِنِ يَدِهِ، وَيَأْخُدُ النَّوَاةَ بِظَاهِرِ أَصَابِعِهِ.

\*\*\*\*



# ...فسنده

الآدَابُ - وَمَا أَشْبَهَهَا - مِمَّا يَطُولُ بِذِكْرِهَا الآدَابُ - وَمَا أَشْبَهَهَا - مِنْ آدَابِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِدِ -

وَاجِبٌ عَلَى الْخَلِيقَةِ اسْتِعْمَالُهَا، وَالبَحْثُ عَنْهَا، وَالاتِّبَاعُ لَهُ فِيهَا، وَالاَّبَاعُ لَهُ فِيهَا، وَالمَصِيرُ إِلَى طَاعَتِهِ، وَالأَخْذُ بِسُنَّتِهِ؛ لأَنَّ العُقُولَ تَدُلُّ عَلَيْهَا، وَنَفْسَ العَاقِلِ تُنَازِعُ إِلَيْهَا. العَاقِلِ تُنَازِعُ إِلَيْهَا.

وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَدَبٌ وَنَظَافَةٌ وَوِقَايَةٌ مِنَ المَكَارِهِ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا حَضَرَنَا، وَمَا قَرُبَ مِنْ ذِكْرِهِ مِمَّا لاَ غِنَى بِالنَّاسِ مِنْ عِلْمَهِ، وَ لاَ بُدَّ لَهُمْ مِن اسْتِعْهَالِهِ، وَمِمَّا تَكْثُرُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَلاَ يُكْثُرُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَلاَ يُعْذَرُ مَنْ جَهِلَهُ وَقَصَّرَ فِي طَلَبِهِ.

\* \* \* \* \*



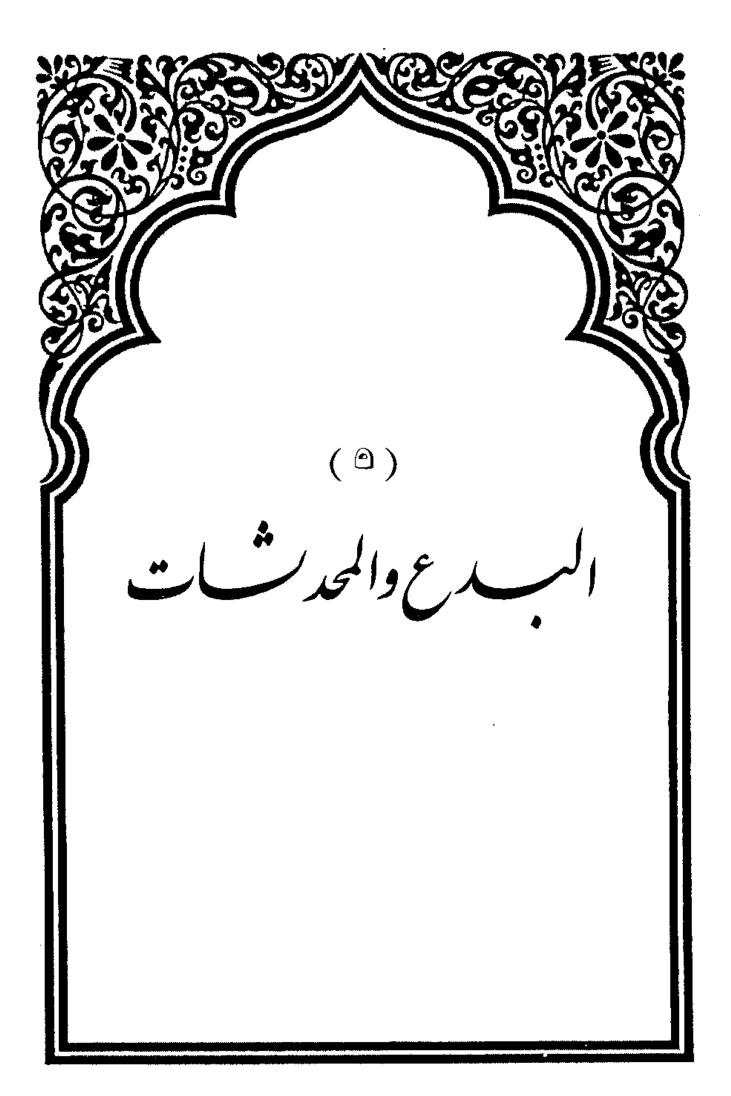



-الآنَ- ذَاكِرُونَ -بِعَقِبِ هَذَا-: مَا ابْتَدَعَهُ النَّاسُ وَكُونَ وَإِنْ وَإِنْ وَأَنْ وَإِنْ وَأَخُدَثُوهَ مِمَّا لاَ أَصْلَ لَهُ فِي كِتَابِ الله، وَلاَ جَاءَ فِي أَثْرٍ، وَإِنْ كَانَ الفَاعِلُ لَهُ غَيْرَ مُبَايِنٍ لِلدِّينِ، وَلاَ خَارِجٍ عَنْ جُمْلَةِ المُسْلِمين، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَى -بِإِحْدَاثِهِ- مَا لَمْ يَأْذَنِ الله فِيهِ.

فَمِنْ ذَلِكَ: مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَغَلَّظَ فِيهِ:

٣٤٢- النَّيَاحَةُ، وَالاسْتِهَاعُ إِلَيْهَا، وَقَالَ: «إِنَّهَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ».

عَلَا و قَالَ: «كَسْبُ النَّائِحَةِ مِنَ السُّحْتِ».

**111**- وَلَعَنَ النَّائِحَةَ - فِي مَوْضِعِ آخَرَ -.

٢٤٦ وَقَالَ ابْنُ عُمَر: النِّيَاحَةُ حَرَامٌ، وَاسْتِهَاعُهَا بِدْعَةٌ.

٧٤٧ - وَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَسْبُ الغِنَاءِ وَالنِّيَاحَةِ مِنَ السُّحْتِ.

عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - بِنَائِحَةٍ، فَتَتَعْتَعَتْ، فَبَدَا شَعْرُهَا؟! فَقَالَ:
 فَبَدَا شَعْرُهَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمنِينَ! إِنَّهُ قَدْ بَدَا شَعْرُهَا؟! فَقَالَ:

أَبْعَدَهَا الله، إِنَّهُ لاَ حُرْمَةَ لَهَا، قِيلَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهَا تَأْمُرُ بِالجَزَعِ، وَقَـدْ أَمَرَ الله – عَنَّهُ، وَتَنْهَى عَنِ السَّبْرِ، وَقَـدْ أَمَرَ الله – عَنَّ فَهَى الله – عَنَّ وَجَلَّ – عَنْهُ، وَتَنْهَى عَنِ السَّبْرِ، وَقَـدْ أَمَرَ الله – عَـنَّ وَجَلَّ – بِهِ، وَتَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ عَلَى دَمْعَتِهَا، وَتَبْكِي بِشَجْوِ غَيْرِهَا، وَتُحْزِنُ الحَيَّ، وَتُؤذِي المَيِّتَ. الحَيَّ، وَتُؤذِي المَيِّتَ.

الطَّرِيقِ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقِيلَ: يَنْدُبُونَ الْحُسَيْنَ - رَضِيَ الله عَنْهُ-، فَأَتَيْتُ الكُوفَة، فَرَأَيْتُ رِجَالاً يَنْدُبُونَ عَلَى الله عَنْهُ-، الطَّرِيقِ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقِيلَ: يَنْدُبُونَ الحُسَيْنَ - رَضِيَ الله عَنْهُ-، فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ يَزَالُ هِ وَلاء أَهْلُ الكُوفَةِ فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ يَزَالُ هُ وَلاء أَهْلُ الكُوفَةِ بِإِحْدَاثِ البِدَعِ فِي كُلِّ عَامٍ، حَتَّى يَضِيرَ الحَقُّ فِيهِمْ بِدْعَةً!

• ٥٤ - وَمِنَ البِدَعِ: اسْتِعْمالُ القَيْنَاتِ.

**١٥١** - وَاسْتِعْمِالُ الغِنَاءِ.

النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ اللَّهُ البَقْلَ.

٢٥٢ - وَمِنَ البِدَعِ: النُّجُومُ، وَالنَّظَرُ بِهَا، وَالاعْتِصَامُ.

بَلْ هُوَ طَرَفٌ مِنَ الشِّرْكِ، وَادِّعَاءٌ لِعِلْم الغَيْبِ.

عَهُ؛ مِثْلُ: النُّجُومِ، وَالقِيَافَةِ، وَالسَّكَةُنِ، وَالقِيَافَةِ، وَالسَّكَةُنِ، وَالنَّكَةُنِ،

٩٥٥ - وَقَدْ قَالَ ﷺ: «مَنْ أَتَى كَاهِنّا أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ؛ فَقدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

١٥٦ وَقَالَ: ( مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ، فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ الشُّرُكِ، وَمَنْ زَادَ زَاد».

٢٥٧ وَقَالَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِب -رَضِيَ الله عَنْهُ-: أُحَذِّركُمْ عِلْمَ النَّجُومِ؛ إِلاَّ مَا يُهْ تَدَى بِهِ فِي ظُلُهَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ؛ فَإِنَّ المُنَجِّمَ كَالسَّاحِرِ، وَالنَّجُومِ؛ إِلاَّ مَا يُهْتَدَى بِهِ فِي ظُلُهَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ؛ فَإِنَّ المُنَجِّمَ كَالسَّاحِرِ، وَالسَّاحِرُ كَاهِنٌ، وَالكَافِرُ فِي النَّارِ.
 وَالسَّاحِرُ كَاهِنٌ، وَالكَاهِنُ كَافِرٌ، وَالكَافِرُ فِي النَّارِ.

٨٥٤ - وَمِنَ البِدَعِ: أَنْ يَخْضِبَ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ بِالسَّوَادِ.

\$29- أَوْ يَأْخُذَ مِنْ عَارِضَيْهِ.

• ٢٦ - أَوْ يُطَوِّلُ شَارِبَهُ.

وَقَدْ قِيلَ: أَوَّلُ مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ: فِرْعَوْنُ!

وَقِيلَ: إِنَّهُ خِضَابُ أَهْلِ النَّارِ.

٢٦١ وَأَمَرَ عَلَيْ إِإِعْفَاءِ اللَّحَى، وَإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ.

٢٦٢ - وَمِنَ البِدَعِ: أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ، أَوْ يَخْضِبَ يَدَهُ بِالجِنَّاءِ.

٣٦٦ - وَمِنَ البِدَعِ: أَنْ يُسْبِلَ الرَّجُلُ إِزَارَهُ - وَهُــوَ السَّرَاويلُ - عَلَى عَقِبَيْهِ.
 عَلَى عَقِبَيْهِ.

١٦٤ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ: « لا يَنْظُرُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى المُسْبِلِ
 إِذَارَهُ مِنَ الْحَيَلاَءِ».

عَمَلُ بِهَا، وَادَّعَاءُ
 كَالَمِ الْجِنِّ، وَاسْتِخْدَامُهُمْ، وَقَتْلُ بَعْضِهِمْ.

٤٦٦ - وَمِنَ البِدَعِ: تَعْلِيقُ التَّهَائِمِ وَالتَّعَاوِيذِ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ عِلَّةٍ تَعْدُثُ لِصَاحِبِهَا.

٤٦٧ - وَمِنَ البِدَعِ: اتَّبَاعُ النِّسَاءِ لِلجَنَائِزِ.

١٦٨ - وَلَطْمُ الْخُدُودِ فِيهَا، وَمَشْيُ الرِّجَالِ حُفَاةً مُنْسَلِينَ
 بَيْنَ أَيْدِيهَا.

١٦٩ وَمِنَ البِدَعِ: الصُّرَاخُ، وَلَطْمُ الخُدُودِ، وَتَشْقِيقُ الثَّيَابِ عِنْدَ
 اسْتِهَاعِ الذِّكْرِ وَالقُرْآنِ.

فَهَذَا مِمَّا أَحْدَثَهُ النَّاسُ وَابْتَدَعُوهُ.

• ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَوْعِظَةً ،

وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَصَرَخَ صَارِخٌ مِنْ جَانِبِ المُسْجِد، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ هَذَا الَّذِي يُلْبِسُ عَلَيْنَا دِينَنَا؟! إِنْ كَانَ صَادِقًا؛ فَمَحَقَهُ الله».

النُّهُ عِمْ رَانَ عَيَاضِ: وَعَظَ مُوسَى بْنُ عِمْ رَانَ عَيَافٍ
 قَوْمَهُ، فَشَقَّ رَجُلٌ ثَوْبَهُ، فَأَوْ حَى الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - إِلَى مُوسَى عَيَافٍ
 قُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ صَادِقًا؛ فَلْيَشُقَّ لِي عَنْ قَلْبِهِ.

النّاكة وقال ابن المبارك: هَ وُلاَء اللّه نِينَ يُصْعَقُونَ عِنْدَ اسْتِهَاعِ اللّه يُراعِ اللّه عَلَى الجُدْرَانِ العَالِيَةِ، وَتَقْرَأُ عَلَيْهِمْ، وَتَنْظُرُ: هَلْ يُرَانِ العَالِيَةِ، وَتَقْرَأُ عَلَيْهِمْ، وَتَنْظُرُ: هَلْ يَرَدَّوْن؟!
 هَلْ يَرَدَّوْن؟!

وَصِنْفٌ مِنَ النَّاسِ: يُظْهِرُونَ التَّقَشُّفَ، اتَّخَذُوا الاسْتِهَاعَ إِلَى القَصَائِدِ، وَالاجْتِهَاعَ عَلَى ذَلِكَ سُنَّةً لَمَّمْ، لِيُلْهُ وا بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ، وَيُطْرِبُوا قُلُوبَهُمْ، وَفِيهِمْ مَنْ يَرْقُصُ، وَيُصَفِّقُ بِيكَيْهِ، وَيَخْرِقُ ثِيَابَهُ، وَيَطْرِبُوا قُلُوبَهُمْ، وَفِيهِمْ مَنْ يَرْقُصُ، وَيُصَفِّقُ بِيكَيْهِ، وَيَخْرِقُ ثِيَابَهُ، وَيَقُولُونَ - فِي قِيلِهِمْ: قَالَ الله -عَزَّ وَجَلَّ-! وَقَالَت الحَوْرَاءُ! وَقَالَ اللهِ عَالَ الله عَرْاءُ!

شَيْءٌ لَمْ يَقُلْهُ الله، وَلا جَاءَ فِي أَثَرٍ، وَلاَ فِي سُنَّةٍ، وَلَمْ تَقُلْـهُ حَـوْرَاءُ، وَلاَ قَالَهُ وَلَيْ!!

وَهَذَا مُبْتَدَعٌ كَذِبٌ وَزُور.

وَصِنْفٌ آخَرُ: يُظْهِرُونَ الزُّهْدَ وَالعِبَادَةَ، وَيُحَرِّمُونَ المَكَاسِبَ وَالمَعِيشَةَ، وَيَرَوْنَ الإِلْحُافَ فِي المَسْأَلَةِ وَالكُدْيَةِ.

يَدَّعُونَ الشُّوْقَ وَالْمَحَبَّةَ بِسُقُوطِ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ!

وَهَذَا مُبْتَدَعٌ كُلُّهُ، وَالمُدَّعِي لَهُ مَقِيتٌ مَعْقُوتٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ؛ لأَنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَبَاحَ الكَسْبَ وَالصِّنَاعَةَ وَالتِّجَارَةَ عَلَى حُكْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَرَّمَ المَسْأَلَةَ وَالكُدْيَةَ مَعَ الغِنَى عَنْهُمَا.

وَأَجْمَعَتِ العُلَمَاءُ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ - أَنَّ الله - عَنَّ وَجَلَّ - قَارَّ وَجَلَّ - قَارَّ الله عَلَى الخُلْقِ الخَوْفَ وَالرَّجَاءَ، وَأَنَّهُ دَعَا عِبَادَهُ إِلَيْهِ بِالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ.

وَمِنَ البِدَعِ الْمُحْدَثَةِ الَّتِي لَيْسَ لَمَا أَصْلٌ فِي كِتَى ابٍ وَلاَ سُنَةٍ - تَشَبَّهُوا فِيهَا بِأَفْعَالِ الجَاهِلِيَّةِ -: اجْتِهَاعُهُمْ، وَالتَّحَالُفُ بَيْنَهُمْ عَلَى التَّعَاضُدِ وَالتَّنَاصُرِ! التَّعَاضُدِ وَالتَّنَاصُرِ!

وَهَذَا مُبْتَدَعٌ مَكْرُوهٌ.

وَكَانَت الجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ، فَأَذْهَبَهُ الله -عَزَّ وَجَلَّ - بِالإِسْلاَمِ، وَنَهَى عَنْهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ .

٣٧٣ - وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «لا حِلْفَ فِي الإِسْلاَم، وَٱلْيُمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجِسْلاَم، وَٱلْيُمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا زَادَهُ الْإِسْلاَمُ إلاَّ تَأْكِيداً».

٤٧٤ - وَالشَّهَادَةُ بِدْعَةٌ، وَالبَرَاءَةُ بِدْعَةٌ، وَالوَلاَيَةُ بِدْعَةٌ:

وَالشَّهَادَةُ: أَنْ يَشْهَدَ لأَحَدٍ - مِكَنْ لَمْ يَأْتِ فِيهِ خَبَرٌ - أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ أَوِ النَّارِ.

وَالوَلاَيَةُ: أَنْ يَتَولَّى قَوْمًا، وَيَتَبَرَّأُ مِنْ آخَرِين.

وَالْبَرَاءَةُ: أَنْ يَبْرَأُ مِنْ قَوْمٍ هُمْ عَلَى دِينِ الإِسْلاَمِ وَالسُّنَّةِ.

ع٧٤ - وَمِنَ البِدْعَةِ: أَنْ يَأْخُذَ السُّلْطَانُ الرَّجُلَ، فَيَضْرِبَهُ، وَيُعَاقِبَهُ، فَيَقُولَ: أَفَعَلْتَ كَذَا؟ حَتَّى يُسْقِطَهُ.

٢٧٦ - وَمِنَ البِدَعِ: التَّغْبِيرُ فِي الْمَسَاجِدِ.

٧٧٧ - وَرُكُوبُ النِّسَاءِ السُّرُوجَ.

٨٧٤ - وَرُكُوبُ الرِّجَالِ سُرُوجَ النُّمُور.

٤٧٩ وَاتِّخَاذُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ.

• ٨٠ - وَلُبْسُ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ.

841 - وَمِنَ البِدَعِ: البِنَاءُ عَلَى القُبُورِ، وَتَجْصِيصُهَا.

٢٨٧- وَشَدُّ الرِّحَالِ إِلَى زِيَارَتِهَا.

٣٨٣ - وَمِنَ البِدَعِ: إِعْظَامُ المَوتِ، وَتَغْرِيتُ الثِّيَابِ عِنْدَ نُزُولِهِ،
 وَتَسْوِيدُ الأَبُوابِ، وَجَزُّ النَّوَاصِي، وَالجُلُوسُ عَلَى بَابِ المَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ، وَالجُلُوسُ عَلَى بَابِ المَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ، وَالجَّلُوسُ عَلَى بَابِ المَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ، وَالجَّادُ أَهْلِهِ طَعَامًا لَمِنْ أَتَاهُمْ، وَمَبِيتُ النَّاسِ عِنْدَهُمْ.

٤٨٤ - وَمِسنَ البِسدَعِ: قِسرَاءَةُ القُسرْآنِ، وَالأَذَانُ بِالأَلْمُسانِ،
 وَتَشْبِيهُهَا بِالغِنَاءِ.

ه المساجِد، وَمِنَ البِدَعِ: تَحْلِيَةُ المسَاحِف، وَزَخْرَفَةُ المَسَاجِدِ، وَرَخْرَفَةُ المَسَاجِدِ، وَتَطْوِيلُ المَنَابِرِ.

اللَّهُ عَلَى الأَخُدُ الأُجْرَةِ عَلَى الأَذَانِ، وَالإِمَامَةِ، وَتَعْلِيمِ القُرْآنِ، وَالإِمَامَةِ، وَتَعْلِيمِ القُرْآنِ، وَتَغْسِيلِ المَوْتَى.

وَمِنَ السُّنَّةِ وَتَمَامِ الإِيمَانِ وَكَمَالِهِ: البَرَاءَةُ مِنْ كُلِّ اسْمٍ خَالَفَ

السُّنَّة، وَخَرَجَ عَنْ إِجْمَاعِ الأُمَّةِ، وَمُبَايَنَةُ أَهْلِهِ، وَمُجَانَبَةُ مَـنْ اعْتَقَـدَهُ، وَالتَّقَرُّبُ إِلَى الله - عَزَّ وَجَلَّ - بِمُخَالَفَتِهِ.

### وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِم:

الرَّافِضَةُ، وَالشِّيعَةُ، وَالجَهْمِيَّةُ، وَالْمُرْجِئَةُ، وَالْحُرُورِيَّةُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ، وَالزَّيْدِيَّةُ، وَالإِمَامِيَّةُ، وَاللِمَامِيَّةُ، وَاللَّمَانِيَّةُ، وَاللَّمَانِيَّةُ، وَالكَيْسَانِيَّةُ، وَالصُّفْرِيَّةُ، وَالنَّرَاةُ، وَالطَّرِيَّةُ، وَالطَّرِيَّةُ، وَالطَّرَاةُ، وَالطَّرَيَّةُ، وَاللَّزَارِقَةَ، وَالخُلُولِيَّةُ، وَالمَنْصُورِيَّةُ، وَالوَاقِفَةُ، وَمَنْ دَفَعَ الصِّفَاتِ وَالرُّؤْيَةَ.

وَمِنْ كُلِّ قَوْلٍ مُبْتَدَعٍ، وَرَأْيٍ مُخْتَرَعٍ، وَهَوَىً مُتَّبَعٍ.

... فَهَذِهِ كُلُّهَا - وَمَا شَاكَلَهَا، وَمَا تَفَرَّعَ مِنْهَا، أَوْ قَارَبَهَا - أَقْوَالُ رَدِيئَةٌ، وَمَذَاهِبُ سَيِّئَةٌ، تُخْرِجُ أَهْلَهَا عَنِ الدِّينِ، وَمَن اعْتَقَدَهَا عَنْ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِين.

وَلِهِذِهِ المَقَالاَتِ وَالمَذَاهِبِ رُؤَسَاءُ مِنْ أَنَمَّةِ النَّظَلَالِ، وَمُتَقَدِّمُونَ فِي الكُفْرِ وَسُوءِ المَقَالِ، يَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ يَعْلَمُونَ، وَيَعِيبُونَ أَهْلَ الحَقِّ الكُفْرِ وَسُوءِ المَقَالِ، يَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ يَعْلَمُونَ، وَيَعِيبُونَ أَهْلَ الحَقِّ فِيهَا يَأْتُونَ، وَيَتَهِمُونَ آرَاءَهُمْ فِي التَّأُويلِ، فَلاَ يَتَّهِمُونَ آرَاءَهُمْ فِي التَّأُويلِ، فَي إِنَّا يُقَلِى وَلاَ يَتَهِمُونَ آرَاءَهُمْ فِي التَّأُويلِ، وَلاَ يَتَهِمُونَ آرَاءَهُمْ فِي التَّأُويلِ، وَلاَ يَتَهِمُونَ آرَاءَهُمْ فِي التَّاوِيلِ، وَلاَ يَتَهِمُونَ آرَاءَهُمْ فِي التَّاوِيلِ وَالعُدُوا اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ الل

إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ، وَأَعْدَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَهْفُ البَاغِينَ، وَمَلْجَأُ الحَاسِدينَ، هُمْ شُعُوبٌ وَقَبَائِلُ، وَصُنُوفٌ وَطَوَائِفُ.

أَنَا أَذْكُرُ طَرَفًا مِنْ أَسْمَائِهِمْ، وَشَيْنًا مِنْ صِفَاتِهِمْ؛ لأَنَّ هُمْ كُتُبًا قَدْ الْنَشَرَتْ، وَمَقَالاَتٍ قَدْ ظَهَرَتْ، لاَ يَعْرِفُهَا الغِرُّ مِنَ النَّاسِ، وَلاَ النَّشُءُ مِنَ الأَحْدَاثِ، تَعْفَى مَعَانِيهَا عَلَى أَكْثَرِ مَنْ يَقْرَأُهَا، فَلَعَلَّ الحَدَثَ يَقَعُ مِنَ الأَحْدَاثِ، تَعْفَى مَعَانِيها عَلَى أَكْثَرِ مَنْ يَقْرَأُهَا، فَلَعَلَّ الحَدَثَ يَقَعُ إِلَيْهِ الكِتَابُ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ المَقَالاَتِ؛ قَد ابْتَدَأَ الكِتَابَ بِحَمْدِ الله وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالإطْنَابِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ الله وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالإطْنَابِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ اللهُ وَالأَعْدِي وَقَلِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ الْحَدَثُ الحَدَثُ الحَدَثُ اللهَ وَالإَعْنَابِ عَالِمُ لِمَا اللهُ وَالأَعْمَرُ مِنَ النَّاسِ: أَنَّ الوَاضِعَ لِذَلِكَ الكِتَابِ عَالِمُ مِنَ الغُمْرُ مِنَ النَّاسِ: أَنَّ الوَاضِعَ لِذَلِكَ الكِتَابِ عَالِمُ مِنَ الغُمْرُ مِنَ النَّاسِ: أَنَّ الوَاضِعَ لِذَلِكَ الكِتَابِ عَالِمُ مِنَ الفُقَهَاءِ! وَلَعَلَّهُ يَعْتَقِدُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ مَا يَرَاهُ فِيهَا عَلَى الشَيْطَانَ.

فَمِنْ رُوَّسَائِهِم المُتَقَدِّمِينَ فِي الضَّلاَلِ -مِنْهُمْ -: الجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ الضَّالُ المُضِلُّ.

٧٨٧ - وَقَدْ قِيلَ لَهُ - وَهُوَ بِالشَّامِ -: أَيْنَ تُرِيدُ؟
 فَقَالَ: أَطْلُبُ رَبًّا أَعْبُدُهُ!!

فَتَقَلَّدَ مَقَالَتَهُ طَوَائِفُ مِنَ الضُّلاَّلِ.

٨٨٨ - وَقَدْ قَالَ ابْنُ شَوْذَبَ: تَرَكَ جَهْمٌ الصَّلاَةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى وَجْهِ الشَّكِ!

وَمِنْ أَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ: بِشْرٌ المَرِيسِيُّ، وَالمُرْدَارُ، وَأَبُوبَكْرِ الأَصَمُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَابْنُ أَبِي دُوَّاد، وَبُرْغُوثُ وَثُ، وَرَبَالُوْيَهِ (')، وَالأَرْمَنِيُّ (')، وَجَعْفَرُ الْحَذَّاءُ، وَشُعَيْبٌ الْحَجَّامُ، وَحَسَنٌ الْعَطَّارُ، وَسَهْلُ الْحَرَّارُ"، وَأَبُو لُقْهَانَ الكَافِرُ (').

(١) لَمُ أَعْرِفْهُ!

وَ(بَالويه): كَثِيرٌ!!

(٢) لَعَلَّهُ (الأَدَمي)، وَانْظُرْ «مَقَالات الإسلامِيِّين» (ص ٤١٥) لأَبِي الحَسَن الأَشْعَرِيِّ.

(٣) فِي «مَقَالات الإسلامِيّين» (ص٦٦٣) نَقَلٌ عَن: (أَنِيب(!) ابْن سَهْل الخَرَّاز)!! قلتُ: ولعلَّ (هؤلاء) المُبتدِعةَ أغْمارٌ مَجَاهيلُ، أهْمَلَهُمُ التَّاريخُ، وأَسْقَطَهُم في مِزْبَلَتِهِ؛ فلا وُجودَ لهم في كِتاب، كها لا حَقَّ لهم ولا صواب!

وما أَجْلَ ما نَقَلَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ -في كتابِه «الرَّدِ على البكري» (ص ١٧٥) - عن أبي بكر بن عيَّاش أَنَّهُ قال: «.. وأهلُ البِدعةِ يموتُون، ويموتُ ذِكرُهُمْ؛ لأَنَّهُمْ شانُوا بعضَ ما جاءَ به الرَّسُولُ؛ فبتَرَهُم اللهُ؛ فكانَ لهم نصيبٌ مِن قولِه -تعالى-: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾».

(٤) لَعَلَّهُ (أَبُو لُقْمَان المَمْرور) الَّذِي ذَكَرَ خَبَرَهُ - وَبِدْعَتَهُ -! الجَـاحِظُ - وَهُـوَ نَفْسُهُ مُعْتَزِلِيٌّ مُبْتَدِع! - فِي كِتَابِه « الحَيَوَان » (٣/ ٣٨). ... فِي جَمَاعَةٍ سُوَاهُمْ مِنَ الضُّلاَّكِ.

وَكُلُّ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ -فِيمَنْ سَمَّيْنَاهُمْ-: إِنَّهُمْ أَئِمَّةُ الكُفْرِ، وَرُوَسَاءُ الظَّلاَلَةِ.

وَمِنْ رُوَسَائِهِمْ -أَيْضًا- وَهُمْ أَصْحَابُ القَدَرِ-: مَعَبَدٌ الجُهَنِيُّ، وَغَيْلاَنُ القَدَرِيُّ، وَثُمَامَةُ بْنُ أَشْرَسَ، وَعَمْرِو بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَبُوالهُ ذَيْلِ الْعَلاَّفُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّظَّامُ، وَبِشْرُ بْنُ المُعْتَمِرِ.

... فِي جَمَاعَةٍ سُوَاهُمْ أَهْلُ كُفْرٍ وَضَلاَلٍ يَعُمُّ.

وَمِنْهُم: الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الجُبَّائِيُّ، وَأَبُوالْعَنْبَس الصَّيْمَرِيُّ. وَمِنْ الرَّافِضَةِ: المُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ سَبَإٍ، وَهِ شَامٌ الفُوطِيُّ، وَأَبُوالْكَرَوَّسِ، وَفُضَيْلُ الرَّقَاشِيُّ، وَأَبُومَالِكِ الْحَضْرَمِيُّ، وَصَالِحُ قُبَةٍ.

بَلْ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَوْا فِي كِتَابٍ، أَوْ يُحْوَوْا بِخِطَابٍ.

ذَكَرْتُ طَرَفًا مِنْ أَئِمَّتِهِمْ، لِيَتَجَنَّبَ الحَدَثُ -وَمَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ-ذِكْرَهُمْ، وَمُجَالَسَةَ مَنْ يَسْتَشْهِدُ بِقَوْلِهِمْ، وَيُناظِرُ بِكُتُبِهِمْ.

وَمِنْ خُبَثَائِهِمْ -وَمَنْ يُظْهِرُ فِي كَلاَمِهِ الذَّبَّ عَنِ السُّنَّةِ، وَالنُّـصرَةَ

لَهَا، وَقَوْلُهُ أَخْبَثُ القَوْلِ -: ابْنُ كُلاَّبٍ، وَحُسَيْنٌ النَّجَّارُ، وَأَبُوبَكْرٍ الأَصَمَّ، وَابْنُ عُلَيَّة.

أَعَاذَنَا الله -وَإِيَّاكَ- مِنْ مَقَالَتِهِمْ، وَعَافَانَا -وَإِيَّاكَ- مِنْ شُرُورِهِم، وَمَافَانَا -وَإِيَّاكَ- مِنْ شُرُورِهِم، ومَذَاهِبِهِمْ.

وَأَحْيَانَا -وإِيَّـاكَ- عَـلَى الإِسْـلاَمِ وَالـشُّنَّةِ، وَأَمَاتَنَـا عَـلَى ذَلِـكَ وَحَشَرَنَا عليه، وَلاَ بَدَّلَ مَا بِنَا وَبِكَ مِـنْ نِعَمِـهِ، وَفَوَاضِـلِ مِنَنِـهِ، وَلاَ أَخْلاَنَا مِنْ حُسْنِ عَوَائِدِهِ، وَجَمِيلِ فَوَائِدِهِ.

وَجَعَلْنَا - وَإِيَّاكَ - مِنَ الْحَافِظِينَ لِحُدُودِهِ، الْقَائِمِينَ بِحُقُوقِهِ.

وَنَفَعَنَا -وَإِيَّاكَ- بِمَا عَلَّمَنَا، وَاسْتَعْمَلَنَا بِهِ عَمَلاً صَالِحًا مُتَقَبَّلاً مَرْضِيًّا، وَخَشَرَنَا -وَإِيَّاكَ- فِي زُمْرَةِ نَبِيِّهِ وَأَصْحَابِهِ؛ إِنَّهُ الْمُؤَمَّلُ فِيهَا مُرْضِيًّا، وَحَشَرَنَا -وَإِيَّاكَ- فِي زُمْرَةِ نَبِيِّهِ وَأَصْحَابِهِ؛ إِنَّهُ الْمُؤَمَّلُ فِيهَا يُرْجَى، وَالصَّاحِبُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ.

وَالْحَمْدُ للهُ أُوَلاً وَآخِرًا، وَصَلَّى الله عَلَى نَبِيِّهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا.

تَمَّ كِتَابُ «الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» وَالْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَالِهِ (۱). وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَالِهِ (۱).

<sup>(</sup>١) جاء في الورقةِ الأخيرِةِ مِن النُّسْخَةِ المخطوطةِ ما نصُّهُ:

<sup>(</sup>فَرغَ مِن نَسْخِهِ صاحِبُهُ الفقيرُ إلى عفوِ الله: عبدُ الغَنِيِّ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ على على على المقدسيُّ.

يومَ الأربعاءِ، الرابعَ مِن صَفَرٍ، سَنَةَ تِسْعِ وخمسينَ وخمسِ مِئَةٍ). أقولُ: وهو إمامٌ مشهورٌ ذو فُنون، تُوُفِيُ سَنَةَ (٢٠٠هـ)، وتَرْجَمَ لهُ جماعةٌ كبيرةٌ مِن أهلِ العِلْمِ؛ منهُم: الإمامُ الذهبيُّ في «سِيرِ أعلامِ النُّبلاءِ» (٢١/ ٤٤٣).

## المحتونسات

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| ٥      | مت رمته                                  |
|        | ترجمة الإمام ابن بطة العُكْبَرِي         |
|        | الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة . |
|        | (1) المنهج والاتباع                      |
| ٧٧     | (٢) العقب لـ ة والتوحب لـ                |
| ٧٩     | تمهيـد                                   |
| ۸١     | ١- الإيمان:                              |
| ۸٥     | ٧- الإسلام، وعلاقته بالإيمان:            |
|        | ٣- القرآن:                               |
| ۸۸     | <b>٤</b> - صفات الله - تعالى-:           |

| ۵− رؤية الله −تعالى-:                 |
|---------------------------------------|
| ٣- القضاء والقدر:٠٠٠                  |
| ٧- عـ ذاب القبر:                      |
| ٨- صيحــة النشور :٩٣                  |
| ٩- البعث والصراط:٩                    |
| ٠١- الميزان:                          |
| 11- الحوض والشفاعة:                   |
| ٩٧باب :                               |
| ٦٢- نعيم الجنة، وعذاب النار:          |
| ٩٩                                    |
| ۱۰۰ الملائكة:                         |
| ١٠١ - الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل: |
| ١٠٢ - خلق الإنس والجن:                |
| ١٠٣ - من صفات الله الخبرية:           |
| <b>١٠</b> ٦عليه السلام-:              |

| ٠٠٠ خروج الدجّال:٠٠٠٠                                      |
|------------------------------------------------------------|
| ٣١- ملك الموت: ٨٠١                                         |
| ٣٣- النفخ في الصور :                                       |
| ٣٣- بين الله وأنبيائـه:                                    |
| ٣٤- بعض الصفات الخبرية:١١١                                 |
| ٢٠− حفظ القرآن:                                            |
| ٣٦- بين موسى وملك الموت -عليهما السلام-: ١١٤               |
| ۲۷- النبي والقرين: ١١٥                                     |
| ٢٨− ابتـداء خلق النبي، وأنوار ولادتـه:                     |
| ٣٩ - دين النبي قبل البعثة:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| •٣- من الخصائص المحمدية :                                  |
| ٣١- الإسراء والمعراج: ١١٩                                  |
| ٣٣- فضائل الصحابة:                                         |
| <b>۲۲</b> – حكم مرتكبي الـ ذنوب:                           |
| ٣٤- النهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى:١٢٥              |

### ١٨٨ ----- الشرح والإسبانة على أصول السنة والديانة

| ٣٠- فضل أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: |
|----------------------------------------------|
| ٣٦ - حب الصحابة:                             |
| ٣٧- معاوية بن أبي سفيان:                     |
| ٣٨- الحب في الله، والبغض في الله :           |
| ٣٩- النهي عن المراء، ومجالسة أصحاب البدع:١٣١ |
| • ٤- النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم :        |
| ١٣٥ - النهي عن مخالطة المبتدعين:             |
| (٣) السنن والأحكام                           |
| مسائل من السنة في العبادات والعادات١٣٩       |
| ( ٤ ) الأخلاق والسلوك                        |
| ( ۵ ) الب دع والمحدث ات                      |
| المحتويات٥٨٥                                 |

